رسالة ذمّ لذّات الدنيا

فخر الدين الرازي

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الأحد، المصوّر الصمد، السلام السرمد، لا عُدد له ولا عَددٌ، ولا حدّ لدوامه ولا أمدٌ، ولا كسر لعسكره ولا مددٌ. له العلوّ والإكرام، والسموّ والدوام. إكرامه حصّل كلّ مُراد ومرام، وطَوله سهّل الحلالَ وحرّم الحرامَ. أمرُه أدار السماكَ الرامح، وحُكمُه أحكَمَ مُهِمَّ السرّا الطامح. إعلامه أوصل إلى كلّ سرور، وإلهامه عمر صدر كلّ مكسورٍ. ثمّ الصلاة على أفاضل خلقه في السموات العلى، وتحت الأرضين السفلى، خصوصاً على محمدٍ نبيّ الرحمة وإمام العصمة والكرامة".

أمّا بعد، فقد سألتَني عن أحوال اللذّات المطلوبة في الدنيا، والكشفَ عن حصرِ أقسامها، وبيانَ ما فيها من الخيرات واللذّات والراحات والآفات والمخافات. فكتبتُ لك هذا المختصر على سبيل الارتجال. ومن الله التوفيق في جميع الأحوال .

وأقول: إنّ اللذّات المطلوبة في هذه الحياة العاجلة محصورةٌ في أقسام ثلاثة. فأدونها هي اللذّات الحسّية، وهي قضاء الشهوتين. وأوسطها اللذّات الحياليّة، وهي اللذّات الحاصلة من الاستعلاء والرئاسة. [م: ١١١١] وأعلاها اللذّات

١.

ا م: له.

أم: النسر.

<sup>&</sup>quot; س: "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربّ العالمين. والصلاة على أفضل خلقه في السماوات العلى، وتحت الأرضين السفلى، خصوصاً على محمّدٍ وآله، نبيّ الرحمة، وإمام العصمة والكرامة".

ع سقطت من س، م.

<sup>&</sup>lt;sup>۵</sup> في ل زيادة: قال رضى الله عنه.

العقليّة، وهي أللذّات الحاصلة بسبب معرفة الأشياء والوقوف على حقائقها. فهذا ضبطٌ حَسَنٌ معقولٌ أفي هذا الباب.

وأيضاً، فسُعود الإنسانِ في أوّل الأمر إنما يحصل بهذه اللذّات الحسّية. ثمّ إذا توغّل فيها، وقضى وطرَه منها، فحينئذ تسمو نفسُه إلى المرتبة الثانية، وهي الاستسعاد باللذّات الخياليّة، وهي الرئاسة، ونفاذُ القول أ، والأمرُ والنهيُ. فإذا توغّل فيها، ورُزق الوقوفَ على ما فيها من الآفات والبليّات، ترقّى منها إلى المرتبة العالية، وهي طلب اللذّات العقليّة، والاستسعاد بمعرفة هذه الشياء بقدر الطاقة البشريّة.

ولمّا وقفتُ على هذا الضبط، فلا جرم رتّبناً الهذا الكتابَ على ثلاثة أقسام: ا فأوّلها: في البحث عن حقائق اللذّات الحسيّة، [ل: ٢٤٥] وبيان ما فيها من الخيرات والآفات.

وثانيها: في البحث عن حقائق اللذّات " الخياليّة، وهي لذّة الرئاسة والنفاذ، وبيان ما فيها من جهات الخير والشرّ.

و ثالثها: في البحث عن حقائق اللذّات العقليّة، وهي لذّة العلم والإحاطة المحقائق الأشياء، وبيان ما فيها من جهات الرغبة والنفرة.

ونسأل الله الكريم أن يطلعنا على حقائق الأشياء بقدر الطاقة البشريّة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "اللذات العقلية وهي" سقطت من م.

 $<sup>^{</sup>m V}$  "هي اللذات الحاصلة من الاستعلاء والرئاسة وأعلاها اللذات العقلية وهي اللذات  $^{
m W}$  سقطت من س.

<sup>^</sup> ل: معقول حسن.

<sup>&</sup>lt;sup>۹</sup> س، م: فشعور.

١٠ ل: الأمر لقول.

١١ سقطت من م.

۱۱ س: رتبت.

۱۳ سقطت من س.

## فالقسم الأوّل: الكلام في اللذّات الحسّية

اعلم أنّ مطالب [م: ١١١ب] الخلق من الأحوال المحسوسة محصورةٌ في نوعين. أحدهما دفعُ الألم، والثاني تحصيل اللذّة.

أمّا دفع الآلام ألم الحسيّة، فقد تَوَصَّلوا اله بطُرق. أحدها لبس الثياب؛ وذلك لأنّ جلد الإنسان جلدٌ ناعمٌ لطيفٌ، سريع التأثّر من الحرّ والبرد؛ فاحتاج في دفع هذا النوع من الإيذاء إلى لبس الثياب. والتحقيق أنّ لبس الثوب أن ضررٌ؛ لأنّه يصير حمّالاً لتلك الثياب؛ وحمل الجسم الثقيل إتعابٌ للبدن. إلاّ أنّ لبس الثوب [س: ١٩٦٩] لمّا دفع تلك المضارّ العظيمة، صار ذلك الضررُ الحاصل من لبس الثوب دافعاً لضررِ أعظم وأعلى منه ألى فصار تحمّلُ الضررِ القليل الذي يوجب دفع الضررِ العظيم شبيها الله الحصول ألى الخير واللذة والراحة. وفي الحقيقة، ليس الأمرُ إلاّ ما ذكرنا أن من أنّ حاصله يرجع إلى دفع الضرر الزائد بتحمّل الضرر الناقص.

واً مثالُه ما يُحكى أنّ بعض الناس دخل على إبراهيم بن سيّار النظّام المتكلّم، فرآه و<sup>17</sup> في يده قدحٌ من الدواء المرّ البشع الكريه <sup>12</sup>، وكان يشقّ عليه

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> ل، س: الألم.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ل: يوصل.

<sup>11</sup> س: الثياب.

۱۷ ل: لذلك.

۱۸ س: منه و أعلى.

١٩ س: سبباً.

۲۰ م: بحصول.

٢١ س: ذكرناه.

۱۲ سقطت من ل.

۲۳ سقطت من س، م.

الكريهة. عن الدواء المر البشع الكريهة.

جدّاً <sup>61</sup> تناولُه. فسأله عن كيفيّة حاله. فقال: "أصبحتُ في دار بليّات، أدفع آفات بآفات". وهذا الذي قاله النظّامُ كلامٌ كلّيٌّ، و<sup>11</sup> ضابطٌ حَسَنٌ، وقانونٌ مطّرِدٌ في أحوال الدنيا.

والطريق الثاني من طرق دفع الآفات بناءُ الدور والمساكن. والمقصود من بنائها أنّ الإنسان خُلِق في مرتعة الآفات وممرّ المخافات. [م: ١١١] فإذا الم في الصحراء، بقي خائفاً على نفسه وماله وأولاده. فإذا بني بناءً حصيناً محكماً، و الصحراء، بقي تلك الدار، وغلّق على نفسه الأبواب، وبالغ في إحكامها، فحينئذ يبقى الم أمن [ل: ٢٤٥] بعض الوجوه على نفسه وماله. فكان المقصودُ من بناء الأبنية والدور السعي في دفع الآفات، لا في جلب المنافع. فالملبس والمسكن وضعاً الدفع الآفة، لا لجلب المنفعة.

ُ فأمّا الطرق الموصلة إلى تحصيل اللذّات، فهي محصورةٌ في قضاء شهوة البطن وقضاء شهوة "الفرج؛ وليس لهما ثالثٌ البتّة. ونحن ننبّهك على ما فيهما من الدناءة والخساسة وسقوط الحال التسبّه بالبهائم الخسيسة.

وأقول، قبل الخوض على بيان تلك التفاصيل: إنّ الخطباء والشعراء والفصحاء، إذا أرادوا الخوضَ في تحقير أمر الدنيا وبيان سقوطها ودناءتها، رجع على حاصلُ

۲۵ س: حدّه.

<sup>11</sup> سقطت من ل.

۲۷ ل: فلو.

۲۸ سقطت من ل.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> م: يكون.

۳۰ س: وضع.

٣١ "قضاء شهوة" سقطت من س.

۳۲ س: فیها.

٣٣ س: حال. م: المروءة.

۳۶ ل: للخوض.

۳۵ م: يرجع.

كلامهم، بعد التطويلات العظيمة، إلى مقدّمات قليلة.

فأحدها ألهم يقولون: "إنها غير باقية، بلَّ هي منقضيةٌ فانيةٌ. فوجب على العاقل ٢٦ أن لا يغتر بها." واعلم أنّ هذًا كالإشارة ٢٧ إلى أنها في نفسها طيّبةٌ لذيذةٌ؛ إلاّ أنها لمّا كانت سريعة الانقراض والانقضاء ٢٨، وجب على العاقل الاحترازُ عنها ٢٩٠.

وثانيها ألهم على قالوا: "إنّ طيّباتها ممزوجةٌ بالآلام على وراحاتها مخلوطةٌ بالجراحات". وهذا أيضاً يدلّ على ألهم يعتقدون فيها ألها طيّباتٌ وسعاداتٌ، إلاّ ألها لمّا كانت [م: ٢١١ب] ممزوجةً بالآفات، مخلوطةً بالمخافات، وجب على العاقل الاحترازُ عنها.

وثالثها ألهم يقولون: "إنّ الأراذل من الناس قد [س: ٢٩ ١ب] يشارِ كون الأفاضل في تلك اللذّات والراحات؛ بل الغالب أنّ الأراذل تزيد أحوالهم على أحوال أنّ الأفاضل في هذه الخيرات الحسيّة واللذّات الجسدانيّة زيادةً فاحشةً عظيمةً؛ فوجب أنّ الاحترازُ عنها". وهذا أيضاً يدلّ على ألهم يعتقدون أنّ هذه اللذّات خيراتٌ وسعاداتُ؛ إلاّ أنّ كونَ الأراذل مشارِكين للأفاضل فيها أنّ وزائدين عليهم في درجاها ممّا يوجِب الفرارَ منها، لخسّة الشركاء أنّ.

10

٣٦ س: فوجب للعاقل.

۳۷ س: كاشارة.

۳۸ ل: الانقضاء والانقراض.

٣٩ م: عن التعلّق بها.

٤٠ سقطت من س.

الله أن س: الألم.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> س: حال.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> ل: يوجب.

<sup>22</sup> س: فيها للأفاضل.

<sup>24 &</sup>quot;لخسّة الشركاء" سقطت من س، ل.

فهذه مجامع من ألم كلام الفصحاء والخطباء في تقبيح أحوال الدنيا. وهي بأسرها تدلّ على أَهَا في أنفسها طيّباتُ وخيراتُ، إلاّ أنّه يجب تركها والإعراض عنها، لأجل أنّه يلزمها هذه اللوازم الثلاثة المكروهة لاع. وأمّا الحكماء، فإلهم بيّنوا أنّ هذه الأحوال ليست في أنفسها سعادات [ل: ٢٤٧] ولا خيرات، بل هي أحوالٌ خسيسةٌ ومطالب دنيئةٌ في ذواقما.

وإذا كان الأمر كذلك، وجب علينا أن نرتب الكلام في هذا الباب على مقامين. أحدهما في بيان ٤٨ أنّ هذه الأحوال خسيسة بحسب ماهيّاتها وذواتها. والثاني في بيان ٤٩ أنّ بتقدير كونها أحوالاً شريفة، إلاّ أنها لا بُدّ وأن يلزمها لوازم مكروهة.

ا أمّا المقام الأوّل، فنقول: في تقرير فهذا المطلوب طريقان. أحدهما: أنّ هذه الأحوال التي يُظَنّ ألها لذّاتٌ، فهي في الحقيقة ليست بلذّات، وإنما حاصلها يرجع إلى دفع الآلام. الثاني أنه: بيانُ ألها، وإن كانت لذّاتٍ، إلاّ ألها [م: ١١٣] لذّاتٌ حسيسةٌ حقيرةٌ جدّاً.

أمّا النوع الأوّل من البيان، فتقريرُه من وجوه.

الأوّل: إنّا رأينا أنّا الإنسان كلّما كان أُكثر جوعاً وأشدّ احتياجاً إلى الأكل، كان التذاذُه "م بالأكل أتمّ؛ وكلّما كان عهدُه بالوقاع أطول، كان

<sup>21</sup> سقطت من ل، م.

٤٧ س: المكروهة الثلاثة.

٤٨ "في بيان" سقطت من م.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٩</sup> م: وثانيهما بيان.

۵۰ س: تقدير.

<sup>&</sup>lt;sup>٥١</sup> س: الآم والثاني.

۵۲ سقطت من ل، م.

۵۳ ل: الالتذاذ.

التذاذُه <sup>20</sup> به أكمل. ولا شكّ أنّ الجوعَ ألمٌ <sup>00</sup> شديدٌ. وأيضاً، الاحتياج الشديد إلى الوقاع ألمٌ. فلمّا رأينا أنّه كلّما كانت هذه الآلامُ أشدٌ وأشقّ، كان دفعها <sup>10</sup> ألذّ وأطيب، غلّب على الظنّ أنّه لا معنى لهذه اللذّات والراحات إلاّ مجرّد دفع تلك الآلام السابقة <sup>04</sup>.

ألا ترى أنّ مَن جلَسَ في الحمّام الحارّ، وغلب استيلاءُ تلك الحرارة عليه، فإذا فتَح الباب، ودخل من<sup>٥٥</sup> ذلك الباب نسيمٌ باردٌ، فإنّ <sup>٥٩</sup> ذلك الإنسان يستلذّ بذلك<sup>11</sup> الهواء البارد استلذاذاً <sup>11</sup> في الغاية! وإذا أكل طعاماً غليظاً وعطش جداً، فإذا شرب الماء المبرّد بالثلج، فإنّه يجد منه لذّة عظيمة كاملةً! وما ذاك إلاّ لأنّه المعظم تألّمه بسبب الهواء الحارّ الذي في <sup>11</sup> الحمام، وعَظُمَ تألّمه بسبب أكل ذلك الطعام الغليظ. فلمّا وصل إليه الهواء البارد، زال عنه [س: ١٣٠]] تلك الحرارة المؤلمة. ولمّا شرب الماء البارد، زال عنه ذلك العطشُ المؤلم. فبقدر <sup>14</sup> الضرر الحاصل من تلك الحرارة تحصل اللذّة بسبب استنشاق ذلك الهواء البارد وشُربِ ذلك الماء البارد.

فعَلِمنا أنّه لا حاصل لهذه اللذّات الحسّيّة إلاّ دفع هذه الآلام والأوجاع. وذلك

٤٥ ل: الالتذاذ.

٥٥ ل: ألم الجوع.

٥٦ ل: كان هذا الألم ... كان دفعه.

۵۷ ل: تلك الالم السابق.

<sup>^</sup>۵ ل: في.

۵۹ ل: کان.

<sup>،</sup> ل، م: ذلك.

<sup>11</sup> سقطت من س.

۱۲ س، م: انه.

٦٣ م: الحارة في.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> م: فبتضرّر.

يدلّ على أنّ هذه ١٥ الأحوال التي نتخيّل ألها لذّات، فهي في أنفسها ليست لذّات، بل لا [م: ١١٣] حاصل لها إلاّ دفع الآلام والأوجاع. بل نقول: الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة من البول والغائط، فربما تعذّر عليه ذلك ١١ لأسباب اتّفاقيّة ١٧ من خارج؛ وحينئذ ١٨ يعظم ألمه ١٩ بسبب [ل: ٢٤٨] إمساك تلك الفضلات. ثمّ بعد تلك ١٠ الآلام الشديدة، إذا قدر على دفعها، وَجَد لذّةً عظيمةً ١٧ وراحةً كاملةً. وكلّما كان تألّمُه بسبب إمساكها أشدّ، كان التذاذُه بدفعها أكمل؛ حتى أنّ كثيراً من الناس قالوا: "هذه اللذّة أقوى من لذّة الأكل والشرب والبعال ١٧٠. وذلك يدلّ على أنّه لا حاصل لهذه اللذّات إلاّ دفع الآلام.

الوجه الثاني في بيان المطلوب الذي ذكرناه أنّ من المعلوم بالبديهة أنّه كلّما ١٠ كانت ٢٠ شهوة الفوز ٢٠ بالشيء أقوى وأكمل، كانت اللذّة الحاصلة بسبب وجدانه أقوى وأكمل ٢٠. فإن لم تحصل تلك الشهوة، لم تحصل اللذّة بسبب وجدانه البتّة ٢٠١.

ألا ترى أنّ مَن رمي قلادةً مِن ٧٧ الدرّ الثمين ٨٨ إلى كلب، ورمي عظماً إلى

<sup>10</sup> سقطت من س.

<sup>11</sup> ل: ذلك عليه.

<sup>17</sup> س: للأسباب العايقة.

<sup>&</sup>lt;sup>1۸</sup> س: فحينئذ.

٦٩ ل:ألم.

<sup>·</sup>٧ س: ذلك.

۷۱ سقطت من ل.

٧٢ س: الفعال. والبعال: النكاح.

۷۳ ل، م: کان.

٧٤ س: القوم.

٧٥ س: وجدانه أتم.

٧٦ "فإن لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل اللذة بسبب وجدانه البتة" ساقطة من س.

۷۷ سقطت من م.

۷۸ سقطت من س.

إنسان، فإنّه لا تحصل اللذّة لواحد منهما؛ لأنّ الكلب لا يشتهي الدرَّ، والإنسان، لا يشتهي العظمَ. أمّا لو قَلَبتَ القَضيّة ٢٩٠، ورميتَ القلادة من الدرّ ١٠٠ إلى الإنسان، عظم فرحُه بما وعظمت لذّتُه لوجدانها ١٠٠. ولو رَميتَ العظمَ إلى الكلب ١٠٠، عظم فرحُه بوجدانه. فثبت أنّه ٢٠ كلّما كانت الحاجة إلى الشيء ١٠٠ أشدّ، وكانت شهوة وجدانه أتمّ وأكمل، كان الفوزُ به ألذّ. وإذا ثبت هذا، فمقدار ١٠٥ اللذّة الحاصلة في الحال مساوية لمقدار المضرّة الحاصلة بسبب الاحتياج إليه في الماضي. وإذا كان الأمرُ كذلك، فحينئذ تتقابل اللذّة الحاصلة في الحال بالألم الحاصل في الماضي. وإذا تقابلا، تساقطا، وصار كأنّه لم يوجد البتّة. مثالُه أنّ من مزّق بطن [م: ١٠٤] إنسان، ثمّ أخذ يعالجه بالخياطة ووضع المراهم عليها، فإنّ ذلك لا يُعدّ لذّةً ولا اسعادةً، بل يُعدّ مثلُ هذا الفعل جارياً مجرى العبث. فكذلك ١١ هنا.

الوجه الثالث في بيان أنّ هذه اللذّات الحسّيّة حسيسةٌ حداً؛ وذلك ألها ١٨ بأسرها لا تحصل إلاّ بواسطة مخامَرة ١٩٨٠ رطوبات عفنة منتنة مستحيلة مستقذرة ١٩٨٠. أمّا لذّة الأكل، [س: ١٣٠٠] فالأمر ٩٠ فيها ظَاهرٌ. لأنّ الإنسان لا يلتذّ بالطعام، إلاّ إذا وَضعه في فمه. ولا شكّ أنّ ذلك الطعام في تلك الساعة يمتزج بريق الفم ويختلط به؛ ولا شكّ أنّه في نفسه شيءٌ مستقذرٌ.

۷۹ ل: القصة.

<sup>&</sup>lt;sup>^ </sup> "من الدر" سقطت من س، م.

٨١ س، م: بوجدانها.

۸۲ م: کلب.

۸۳ س: ان.

۸۶ س: شيءِ.

٨٥ م: ثبت أَن مقدار.

<sup>&</sup>lt;sup>٨٦</sup> م: فكذا.

**<sup>^^</sup>** ل: لانها.

۸۸ ل: مجاورة.

<sup>^</sup>٩ س: الرطوبات العفنة المنتنة المستحيلة المستقذّرة.

٩٠ ل: فالألم.

والدليل عليه أنّ تلك اللقمة الممضوغة لو سقطت من الفم، فإنّ الإنسان يستقذرها، ولا يمكنه أن يردّها [ل: ٢٤٩] إلى فمه. وذلك يدلّ على أنّ اللذّة الحاصلة من الطعام لا تحصل إلاّ عند انعجان ذلك الطعام واختلاط أجزائه بتلك الرطوبات الفاسدة المستقذرة.

وأيضاً، إنّ الإنسان إذا تناول الأطعمة المختلفة، وشربَ عليها الماءَ والفُقّاع الم، فإنّه تختلط الماءَ والفُقّاع المه فإنّه تختلط الله الشياء بعضها بالبعض المعدة، وكانت المعدة محتوية قبل وصول الم الطعام إليها المها على أجزاء كثيرة من الصفراء والسوداء والبلغم، فيحصل في المعدة جسمٌ ثخينٌ من اختلاط تلك المطعومات والمشروبات ومن اختلاط السوداء والصفراء والبلغم بها. ولا شكّ أنّه جسمٌ في غاية الاستقذار والعفونة الم

وكذلك، فإنّ <sup>٩٧</sup> الإنسان إذا قاء، فإنّ ذلك القيء <sup>٩٨</sup> يكون في غاية الاستقذار <sup>٩٩</sup>. والشبع التامّ لا يحصل إلاّ عند احتواء المعدة على هذا الجسم ''. فثبت أنّ اللذّة الحاصلة عند الأكل لا تحصل إلاّ عند اختلاط أجزاء '' الطعام [م: ١١٤] بالبُزاق والمخاط، وأنّ اللذّة الحاصلة عند الشبع لا تحصل إلاّ عند احتواء المعدة على ذلك الجسم المستقذر المستخبّث.

٩١ الفقّاع شرابٌ يتّخذ من الشعير، سمى به لما يعلوه من الزبد.

۹۲ م: ثم اختلط.

۹۳ س: ببعض.

۹۶ م: حلول.

٩٥ "قبل وصول الطعام إليها" ساقطة من ل.

٩٦ ل: في العفونة.

۹۷ م: فلذلك إن.

۹۸ سقطت من م.

٩٩ "وكذلك فإن الإنسان ... الاستقذار " ساقطة من ل.

۱۰۰ في م زيادة: المستقذر.

١٠١ س: الأجزاء من.

فثبت بهذه البيانات أنّ هذه اللذّات الحسّيّة لا تحصل إلاّ عند مخامَرة الرطوبات العفنة القذرة. وذلك يدلّ على أنّ هذه اللذّة في غاية الخساسة الله وأنّ العاقل إنما يُقدم على الأكل، لا لأجل أنّه يعدّه سعادةً وبمحةً، بل ١٠٣ لأجل أنّه خُلق محتاجاً إليه. ولولا الاحتياج إليه، لما أقدم عليه. ورأيتُ أنّ عبد القاهر النحويّ أنشأ هذا اللبت:

## لولا قضاءٌ حرى نَزَّهتُ أنملَتي عن ١٠٤ أن تُلمّ بمأكولِ ومشروب١٠٠

وأمّا لذّة الوقاع، فخساستها أظهر من أن تحتاج إلى البيان. والذي يدلّ عليه أنّ أخسّ أعضاء الإنسان هو هذه الأعضاء المخصوصة. ولذلك، فإنّ طبائعَ جميع الخلق القلق عقولهم تحملُهم على ستر هذه الأعضاء وإخفائها عن عيون الناظرين؛ حتى ١٠٠ أنّ جماعة الهنود والزنوج الذين حرت عادهم بألهم لا يلبسون الثياب، و ١٠٠ يطوفون عراةً في الأسواق، فإلهم يستُرون هذه الأعضاء. وذلك يدلّ على على ١٠٠ شهادة العقول بأنّ هذه الأعضاء أخسّ [س: ١٣١]] أعضاء الإنسان.

ثمّ إنّ لذّة المواقَعة ١١٠ لا تتمّ إلاّ بمماسّة هذه الأعضاء. وأيضاً ١١١، فهذه المماسّة لا تفيد اللذّة إلاّ عند التلطّخ بتلك الرطوبات المتولّدة في داخل تلك الأعضاء. وتمام اللذّة [ل: ٢٥٠] إنما يحصل بانفصال النطفة؛ وهي أيضاً رطوبةٌ عفنةٌ

۱۰۲ ل: للخساسة.

۱۰۳ س: لكن.

۱۰۶ ل: من.

١٠٥ من البحر البسيط.

<sup>1.1</sup> ل: الخلايق.

۱۰۷ س: خُکي.

۱۰۸ سقطت من س.

۱۰۹ في م زيادة: أن.

<sup>11.</sup> س: اللذة الموافقة.

۱۱۱ سقطت من م.

قذرةٌ خسيسةٌ. وكلّ ذلك يدلّ على أنّ هذه اللذّات لا تحصل إلاّ بالتلطّخ هذه الرطوبات العفنة القذرة الخسيسة ١١٢. وذلك يدلّ على ١١٣ أنها [م: ١١٥] ليست من جنس الخيرات واللذّات والسعادات. بل الإنسان يصير كالملجأ إليها والمضطرّ إلى مباشرها. فإذا دَفَع تلك ١١٤ الآلام والأوجاع، تخلّصَ منها واستراح، بسبب إزالة تلك ١١٥ المؤذيات؛ فيظنّ أنها لذّاتٌ وخيراتُ ١١١.

وممّا يدلّ عليه أنّ الرجل إذا احتُبِس في موضع لا يمكنه القيامُ إلى الخلاء، وصار مضطرّاً إليه، وأنّه بالتكلّف الشديد يمسك الطبيعة، فإنّه يقع في مشقّة شديدة وبلاء عظيم. فإذا تمكّن من الذهاب إلى الخلاء، وقدر على دفع تلك الخبائث، وجد لذّة عظيمة عند دفعها وإرسالها. ومعلومٌ أنّه لا معنى لتلك اللذّة إلاّ إزالة تلك المؤلمات. فكذا ها هنا. فثبت أنّ هذه الأحوال إمّا أن لا تكون لذّاتٍ، أو الله النّات لذّات، فهي في غاية الخساسة و لهاية القذارة.

و ١١٨ الوجه الرابع في بيان حساسة هذه الأحوال: الاستقراء الدال على إطباق جميع العقلاء على هذه المقدّمة. أمّا إطباقهم ١١٩ على تحقير لذّة الأكل؛ وذلك لأنهم إذا شاهدوا إنساناً كثير الأكل عظيم الرغبة في اللقمة، استحقروه ونظروا ١١٠ إليه بعين الإزراء والإهانة، وحكموا عليه بالبهيميّة. ولذلك قالوا: "البطنة تُذهب الفطنة". ولو علموا أنّ إنساناً صفتُه أنّه جعل أيّامَه وأوقاته مقصورةً على إعداد

١١٢ م: الخسيسة القذرة.

<sup>&</sup>quot;ايدل على" سقطت من س.

<sup>112</sup> ل: ذلك.

<sup>110</sup> ل: ذلك.

١١٦ م: خيرات ولذات.

۱۱۷ س: و.

۱۱۸ سقطت في س.

<sup>119 &</sup>quot;على هذه المقدّمة أمّا إطباقهم" سقطت من م.

۱۲۰ س: نظروه.

المأكولات والمشروبات، فإنهم يستحقرونه ويذمّونه أأ ولا يقيمون له وزناً البتّة. أمّا إذا اعتقدوا في إنسان أنّه يقلّل من الأكل والشرب، وأنّه لا يَلتفت إليه ولا يقيم له وزناً، فإنهم يعظّمونه وينقادون له ويعتقدون فيه أنّه من زمرة الملائكة. وهذا يدلّ على أنّ فطرة جميع الخلق شاهدةٌ بأنّ هذه الأحوال خسيسةٌ.

وأمّا إطباقهم على تحقير لذّة الوقاع، فمن وجوه '''. [م: ١١٥ب] الأوّل: إطباق الكلّ على أنّ الألفاظ الدالّة على أحوال الوقاع يجعلونه من أعظم ''' أنواع الشتم والإهانة والإيذاء. وذلك يدلّ على إطباقهم [ل: ٢٥١] على تحقير شأن هذه اللذّات.

و<sup>11</sup> الثاني: إنّ كلّ عاقل، فإنّه <sup>16</sup> يستحيي من الإقدام على الوقاع <sup>17</sup> بحضور الناس، بل يسعى في إخفائه وتبعيده [س: ١٣١ب] عن أعين الناس. والعاقل إنما يستحيي من إظهار الفعل القبيح، ولا يستحيي من إظهار الفعل <sup>17</sup> الحسن. فإطباقُهم على إخفائه يدلّ على كو هم مطبقين على أنّه من الأفعال القبيحة. فثبت على أذ كرنا <sup>16</sup> إطباقُ العقلاء على أنّ لذّات <sup>16</sup> الأكل والوقاع أحوالٌ خسيسةٌ حقيرةٌ لا يُلتفَت إليها البتّة.

الوجه الخامس في بيان خساسة هذه الأحوال أن نقول: أمّا اللذّة الحاصلة عند الأكل، فهي لذّةٌ ضعيفةٌ حداً. وكمالها إنما يحصل ١٣٠ في اللقمة الأولى والثانية عند

10

۱۲۱ س: يستحقروه ويذموه.

۱۲۱ م: وجهين.

۱۲۳ ساقطة من س.

۱۱۶ سقطت من س.

۱۲۵ سقطت من ل.

١٢٦ "على الوقاع" ساقطة من س.

۱۲۷ ساقطة من م.

۱۲۸ في ل زيادة: أن.

۱۲۹ ل: لذة.

۱۳۰ ل: أنما تحصل.

حصول الجوع الشديد. فإذا فتر الجوع، قلّت <sup>١٣١</sup> الرغبة؛ فضَعُف الالتذاذُ بالأكل. فثبت أنّ زمان حصول <sup>١٣١</sup> هذه اللذّة زمانٌ قليلٌ.

ولذلك فإنّ <sup>177</sup> الناس يقولون: "إنّ الله تعالى رَفَع اللذّة عن أطعمة الأغنياء، وأودعها في أطعمة الفقراء". والسبب فيه أنّ الأغنياء لا يشتدّ جوعهم ولا تكمل حاجتهم؛ فلا جرم يقلّ التذاذهم بالطعام. وأمّا الفقراء فإنّه تشتدّ <sup>178</sup> حاجتُهم ويقوى جوعُهم؛ فلذلك يعظم التذاذهم بتناول تلك الأطعمة. وإذ قد <sup>170</sup> عرفت هذا، فنقول: اللذّة الحاصلة بالأكل حقيرةٌ من وجوه:

الأوّل أنّ هذه اللذّة لا تحصل <sup>١٣٦</sup> إلاّ في أوائل الأُكل عند قيام الجوع الشديد والحاجة القويّة. فإذا ضعف الجوء، وقلّت الحاجة، ضعفت اللذّة.

ا الثاني أنّ [م: ١١٦] موضع حصول هذه اللذّة ليس إلاّ سطح الفم. فإذا انحدر منه إلى المريء، سقطت اللذّة.

و ١٣٧ الثالث أنّ لذّة الأكل في نوعها ليست حالةً قاهرةً، بل هي لذّةٌ ضعيفةٌ. فثبت أنّ هذه اللذّة حقيرةٌ من هذه الجهات ١٣٨.

وأمّا لذّة <sup>١٣٩</sup> الوقاع، فهي حقيرةٌ من وجوه. الأوّل <sup>١٤٠</sup> أنّ هذه اللذّة لا تحصل إلاّ في وقت الإنزال وانفصال النطفة. وأمّا<sup>1٤١</sup> الأحوال<sup>١٤١</sup> السابقة على هذه

۱۳۱ ل: وقلت. م: فاتت.

۱۳۲ ساقطة من س.

۱۳۳ س: ان.

۱۳۶ ل: فتشتد.

١٣٥ س، م: واذا.

۱۳۱ م: تکمل.

۱۳۷ سقطت من س، م.

۱۳۸ ل: للجهات.

۱۳۹ سقطت من م.

<sup>&</sup>lt;sup>12.</sup> م: أولها.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> م: فأما.

١٤٢ س: احوال.

الحالة، فهي حركاتٌ متعبةً 121. وأمّا الأحوال الحاصلة بعد هذه الحالة، فهي ضعفُ القلب، وخفقان الفؤاد، واستيلاء العفونة على كلّ البدن. وبالجملة، فالأحوال السابقة والأحوال المستقبلة كلّها منفّرةٌ متعبةٌ. فأمّا [ل: ٢٥٢] الحالة التي يحصل فيها الإنزال؛ وهي حالةٌ سريعةُ الانقراضِ والانقضاء، فما هي إلاّ الحالة التي يحصل فيها الإنزال؛ وهي حالةٌ سريعةُ الانقراضِ والانقضاء، كأها الآنُ الذي لا يَنقسم. فثبت بما ذكرنا أنّ هاتين اللذّتين ضعيفتان القرّب موضع اللذّتين وأمّا الآلام البدنيّة الحاصلة، فالأمر فيها بالعكس. وذلك لأنّ موضع اللذّتين ليس إلاّ العضوان المعيّنان؛ أمّا موضع الألم، فكلّ واحد من الأعضاء فهو قابلٌ لأعظم الآلام. فمنها الصداع القويّ، والشقيقة الشديدة أكا، ومنها أوجاع العين والأذن [س: ١٣٦أ] والسنّ، ومنها السرطانات الواقعة المهلكة في الأعضاء والأذن أس: المختلفة، ومنها أوجاع القولنج، ومنها البواسير، ومنها أسر البول المؤلّا، ومنها أوجاع الكبلية. فظهر أكا بما ذكرنا أنّ جميع الأعضاء مستعدّة القبول هذه الآلام، وليس جميعُ الأعضاء قابلةً لحصول اللذّات.

وأيضاً، فهذه الآلام قاهرةٌ قويّةٌ مستعليةٌ. وقد تبلغ [م: ١١٦ب] في القوّة إلى حيث توجب الموتَ. وأيضاً، فقد تدوم - والعياذ بالله - أيّاماً وليالي. وأمّا لذّات ١٥٠ الأكل والشرب، فهي سريعة الانقضاء والانقراض.

فثبت أنَّ جانب المحن والآفات ١٥١ في هذه الآلام الجسمانيَّة غالبةٌ على اللذَّات

١٤٣ م: متعقّبة.

الأحوال. الأحوال.

<sup>120</sup> س: هذين اللذتين ضعيفان.

<sup>121</sup> سقطت من م.

<sup>15</sup>٧ س: ومنها عسر البول ومنها البواسير. م: ومنها أسر البول ومنها البواسير.

۱۲۸ س: وظهر.

١٤٩ م: مشعرة.

١٥٠ م: لذة.

<sup>101</sup> س: والالافات.

الجسمانيّة. نعم، الغالب على الخلق هو السلامة مِن المُ هذه الآفات! إلاّ إنّ السلامة عنها المُ اللهُ عنرٌ، وحصول اللذّة غيرٌ. ونحن ندّعي أنّ جانب الألم أقوى من جانب اللذّة في الكيفيّة والمحلّ. أمّا المُ اللهُ عانب السلامة، فإنّه أزيد من جانب الألم.

ع فثبت بما ذكرنا أنّ هذه اللذّات قليلةٌ مستحقَرةٌ بالنسبة إلى الآفات.

الوجه ١٥٥ السادس في بيان أنّ ١٥١ هذه اللذّات حقيرةٌ جدّاً: وذلك أنّ ١٥١ اللذّات الجسمانيّة المرغوب فيها كثيرةٌ جدّاً، والحاصل ها هنا ١٥٨ منها ليس إلاّ القليل القليل القليل ١٥٩؛ وذلك يوجب التعبّ الشديد. أمّا بيان أنّ الموجب لها كثيرٌ أن نقول: إنّ الإنسان يُبصِر بعينه جميعَ ما في هذا ١١٠ العالم من المحسوسات ١٦١؛ وإذا أبصر شيئاً، فقد يَميل طبعُه إليه؛ فيصير ذلك سبباً لاشتداد رغبته في تحصيله.

مثاله إذا رأى فرساً حواداً الله عنه عنه عنه الله عنه الله وإذا رأى ثوباً حسناً، مال طبعه إليه. وإذا رأى ثوباً حسناً، مال طبعه إليه. وكذلك القول في جميع مبصرات هذا العالم. ومعلومٌ أنّ البصر عضوٌ [ل: ٢٥٣] دَوّارٌ على أكثر موجودات هذا العالم. وأمّا القوّة

١٥٢ م، س: عن.

۱۵۳ سقطت من م.

۱۵۶ س: واما.

۱۵۵ ل: والوجه.

۱۵۱ ساقطة من س.

١٥٧ م: لأن.

۱۵۸ "ها هنا" ساقطة من س، م.

۱۵۹ ساقطة من ل.

۱۱۰ سقطت من م.

<sup>111</sup> م: في العالم من المبصرات.

۱۱۲ ل: جودا.

١٦٣ كذا في ل، م. "كما رآه" ساقطة من س.

228 Appendix

السامعة، فكذلك؛ لأنّه <sup>112</sup> إذا سمع أنّ الرجل الفلانيّ فاز بالدولة والرفعة، مال طبعه إلى تحصيلها. فإذا لم يقدر على الفوز به، تأذّى وتألّم قلبُه. وإذا سمع بأنّ<sup>110</sup> الرجل الفلانيّ ذَكره <sup>111</sup> بالسوء والقبيح، تألّم قلبُه.

وبالجملة، فالقلب [م: ١١٧] يجري مجرى مرآة منصوبة على حدار، وكان ذلك الجدار ممرّاً لأكثر موجودات ١١٧ هذا العالم. فكلّما ١١٨ مرّ به شيءٌ، ظهر ١١٩ من ذلك الشيء فيه أثرٌ. فإن كان موافقاً له ١٧٠، مال طبعه إليه. وإن الالم يقدر على تحصيله، تألّم قلبه. وإن نفر طبعه عنه، ولم يقدر على دفعه، تألّم قلبه. فثبت بحذا الطريق أنّ قلبه لا بدّ وأن يكون مستغرقاً أبداً في الآلام والهموم والغموم. وأمّا الفرح، فذاك إنما يحصل إذا حصّل المطلوب ودَفَع [س: ١٣٢ب] المكروة. وذلك ١٧١ قليلٌ قليلٌ، في جنب كثير كثير.

فثبت أنّ الغالب على أهل هذا ً العالمُ هو الغموم والهموم ١٧٣ والأحزان. وأمّا اللذّة والخير ١٧٤، فقليلةٌ جداً. ومن المعلوم أنّ النادر في ١٧٥ جنب الراجح، كالمعدوم

۱۱۶ سقطت من م.

۱٦۵ م: أن.

<sup>111</sup> ل: ذكر.

<sup>117</sup> م: الموجودات.

۱۱۸ م: وكلما.

١٦٩ س: فيظهر.

۱۷۰ سقطت من م.

۱۷۱ س،، م: فان.

١٧٢ س: وذاك.

١٧٣ س، م: الهموم والغموم.

۱۷۶ ساقطة من س.

١٧٥ "حكم" زائدة في ل.

بالنسبة إلى الموجود. فثبت أنّ الغالب على أحوال<sup>١٧١</sup> هذا العالم إنما هو الشرور والآفات. والله أعلم ١٧٧.

## القسم الثاني: الكلام في اللذّات الخياليّة، وهي لذّة الرئاسة والجاه ١٧٨

واعلم أنّ الكلام في التنبيه على قبائحها ١٧٩ من وجهين. الأوّل ١٨٠ أن نبيّن ألها لا تحصل إلاّ بتحمّل المتاعب العظيمة والمشاقّ غير المتناهية ١٨١. والثاني أن نبيّن ألها في نفسها ١٨٠ ليست من المطالب الشريفة العالية، بل من المطالب الخسيسة الواهية ١٨٠.

الفصل الأول: في بيان أنّ هذا المطلوب يمتنع خلوُّه عن 1<sup>10</sup> الآفات والمتاعب، وبيانه من وجوه.

الأوّل: أنّ كُلّ أحد يحبّ أن يكون هو الرئيس للغير، وأن يكون كلّ ما ١٨٥ سواه تحت قدرته وتحت ً ١٨٩ تصرّفه وحُكمه. وذلك لأنّ كون الإنسان قادراً على

١٧٦ م: أهل.

١٧٧ "والله أعلم" ساقطة من س.

۱۷۸ ساقطة من س، م.

۱۷۹ م: قبحها.

۱۸۰ م: أحدهما.

<sup>1/1</sup> س، م: الغير المتناهية. و"الغير" سقطت من ل.

۱۸۲ ل: أنفسها.

۱۸۳ سقطت من س، م.

۱۸۶ م: من.

۱۸۵ م: من.

١٨٦ سقطت من ل.

الغير، نافذ التصرّف فيه، صفة كمال؛ وصفة الكمال محبوبة لذاتها. وكونه ١٨٧ مقدوراً للغير، ومحلاً ١٨٨ لتصرّف الغير، صفة ١٨٩ [م: ١١٧٠] نقص؛ وصفة النقص مبغوضة لذاتها. فثبت أنّ طبع ١٩٠ كلّ أحد يحملُه على ١٩١ أن يكون هو الرئيس لغيره والمتصرّف ١٩١ [ل: ٢٥٤] في غيره، وأن يمنع غيرَه من أن يكون رئيساً له ١٩٠ وحاكماً عليه. وإذا كان كذلك، فالساعي في تحصيل الرئاسة لذلك الإنسان المعيّن، ليس إلا ذلك الإنسان. وأمّا كلّ مَن سواه، فإلهم يسعون في إبطال تلك الرئاسة وفي إعدامها. وإذا كان كذلك، فذلك الإنسان الواحد هو الساعي في حصول تلك الرئاسة له ١٩٤؛ وأمّا جميع الخلق من أهل المشرق والمغرب، فكلّهم يسعون في إبطاله و دفعها وإعدامها. وإذا كان كذلك، كان الساعي في إبطاله في تحصيل هذا المطلوب في غاية القلّة، لأنّه لا أقلّ من الواحد؛ والساعي في إبطاله و دفعه في غاية الكثرة، لأنّه ثبت أنّ كلّ مَن سوى ذلك الواحد، فهو يدفع عن ١٩١١ تلك الرئاسة و يُبطل ذلك التقدّم.

والمطلوب الذي يَقلَّ الساعي في تحصيله، ويَكثر الساعي في إبطاله، يكون صعبَ الحصول جدَّا. وكلَّ ما كان كذلك، كان السعي ١٩٧ في طلبه منشأ الغموم

۱۸۷ م: کونها.

۱۸۸ س: محلَّلاً.

۱۸۹ سقطت من ل.

۱۹۰ سقطت من س.

۱۹۱ سقطت من س.

۱۹۲ س، م: وهو المتصرف.

۱۹۳ سقطت من م.

۱۹۶ سقطت من س.

<sup>190</sup> في ل كلمة فوق السطر غير واضحة، كأنما "السعى".

۱۹۱ سقطت من ل، م.

۱۹۷ س: الساعي.

والهموم ۱۹۸ والأحزان التي لا حدّ ۱۹۹ لها، وكان صريح العقل مانعاً من طلبه، وحاكماً بوجوب الاحتراز عنه.

فإن قيل: "كيف تقول: "إنّ رئاسة الإنسان المعيّنِ لا يسعى في تحصيلها إلاّ ذلك الإنسانُ ' المعيّن "، ونحن نشاهد العالم من الخلق يُعينون الرجل الواحد على طلب الرئاسة ' النفسه، ويبذلون الأرواح والأموال ' أ في تلك ' الإعانة؟"

فَالجوابُ ١٠٠٠: إنّ أولئك الأعوان والأنصار إنما [س: ١٣٣٠] يكونون موصوفين بالإعانة والنصرة بشرط أمرين. أحدهما أن يكونوا آيسين عن طلب ذلك المنصب لأنفسهم. فإلهم متى تخيّلوا أنّه يمكنهم تحصيلها لأنفسهم، تركوا الإعانة والنصرة، وصاروا من أشدّ الناس عداوة لذلك الطالب. الثاني ١٠٠٥ [م: ١١٨٨] أن يَتوسّلوا بتلك الإعانة والنصرة إلى تحصيل منفعة لأنفسهم، بحيث لا يمكنهم تحصيلها إلا بتلك الواسطة. فعند اجتماع هذين الشرطين، تحصل الإعانة والنصرة. إلاّ إنّ ١٠٠٠ عند التحقيق، يظهر ألهم ما سعوا إلاّ في ٢٠٠٠ تحصيل النفع لأنفسهم، وأنّ أحداً من الخلق لا يَسعى في تحصيل النفع لغيره، إلاّ بشرط أن تكون تلك ١٠٠٠ الإعانة وسيلة الخلق لا يَسعى في تحصيل النفع لغيره، إلاّ بشرط أن تكون تلك ٢٠٠٠ الإعانة وسيلة الخلق لا يَسعى في تحصيل النفع له. وعند هذا يظهر ما قرّ رناه.

الوجه الثابي في بيان مفاسد طلب الرئاسة: وهي أنّ الرئاسة عبارةٌ عن نفاذ

10

١٩٨ س: الهموم والغموم. م: منشأ للهموم والغموم.

۱۹۹ س: عدّ.

٢٠٠ م: الواحد.

۲۰۱ م: طلبه.

٢٠٢ س: الاموال والارواح.

۲۰۳ ل: ذلك.

٢٠٤ س: الجواب. م: والجواب.

٢٠٥ م: والثاني.

٢٠١ سقطت من س.

۲۰۷ سقطت من س.

۲۰۸ سقطت من م.

232 Appendix

قدرته على الغير؛ والقدرة الموصوفة بهذه الصفة صفةُ كمال؛ وصفة الكمال محبوبةً لذاتها؛ فهذه الصفة محبوبةٌ لذاتها ٢٠٩٠. إلا إنّ حبّ الشيء والرغبة فيه والحرص على تحصيله مشروطٌ بالشعور بحقيقته والوقوف على ماهيّته.

إذا عرفتَ هذا، فنقول: مَن لم يَتّفق له الفوزُ بمنصب الرئاسة والإمارة، كان كالغافل ١٠٠ عن ما فيها من اللذّة والبهجة والسعادة؛ فكان قليلَ الرغبة فيها، لعدم وقوفه على حقيقتها. فإذا ذاقها، ووقف ١١١ على ماهيتها ٢١١، استطابها. وإذا استطابها ١١٦، ازداد ميلُه إليها، وقويت رغبتُه فيها؛ ويصير أشدّ عشقاً وأعظم حرصاً ممّا كان قبل هذه الحالة.

فثبت أنّ السعي في تحصيل الرئاسة والفوز بها لا يفيد زوال ألم الطلب المرص، بل يقوّي ذلك الألم ويُكُمِّل ذلك الحرص. وكلّما كان فوزه بدرجات الرئاسة والإمارة أكثر، كان التذاذه بها أقوى. وإذا كان كذلك، كان حرصه على الازدياد 11 منها أكمل وأقوى؛ فكان 11 الألم الحاصل بسبب ذلك الطلب القويّ أقوى.

فالحاصل [1] [م: ١١٨ب] أنّ الساعي في تحصيل الرئاسة إنما يسعى لدفع ألم ١٥ الحرص والطلب. وذلك باطلٌ؛ لأنه إن ٢١٧ لم يفُز بمطلوبه، كان البلاءُ الحاصل بسبب الحرمان بعد الطلب الكامل أشدّ. وإن فاز بمطلوبه، كان التذاذه به ١٦٨٠

٢٠٩ "فهذه الصفة محبوبة لذاتما" سقطت من ل.

٢١٠ س: الغافل.

٢١١ سقطت من س.

۱۱۱ ل: ماهیته.

الماع "وإذا استطابها" ساقطة من س.

۲۱۶ س: از دیاد.

۲۱۵ م: وكان.

٢١٦ ل: والحاصل.

۲۱۷ ل: اذا.

۲۱۸ س: بھا.

أقوى؛ فكان حرصه ٢١٩ على طلب الأزيد أقوى؛ فكان البلاء الحاصل بسبب ذلك الحرص أقوى ٢٢٠.

فثبت أنَّ حصول الرئاسة لا يُزيل ألمَ الطلب والحرص، بل يقوّيه ويزيد فيه. ولمّا كان لا نهاية الله المتولّدة من الحرص. وإذا عَرف العاقلُ هذا المعنى، وجب عليه أن لا يُقدِم على الطلب من أوّل الأمر؛ كما قيل:

فصَيّر ٢١٣ آخرَه أُوّلا٢١٤

رأى الأمرَ يُفضي إلى آخِرِ

[س: ١٣٣٣] الوجه الثالث في بيان مقابح ٢٠٥ طلب الرئاسة. وذلك لأنّ كون الإنسان خادماً لغيره ٢٠١ مكروة بالذات، ومحبوبٌ بالعرَض المفارق. وما كان كذلك، فإنّه لا يكون دائماً ولا أكثريّاً. وما كان كذلك امتنع الالتذاذُ [ل: ٢٥٦] به. أمّا بيان أنّه مكروة بالذات، فلأنّ كون الإنسان خادماً لغيره ٢٠٧ نقصٌ؛ والنقص مكروة بالذات ضرورةً ٢٠٠٠. وأمّا أنّه محبوبٌ بالعرَض ٢٠٩٠، فلأنّه

۲۱۹ m: حهته؟

١٢٠ "فكان البلاء الحاصل بسبب ذلك الحرص أقوى" سقطت من م.

٢٢١ ل: ولا نماية.

۱۲۲ ل: فلذلك.

۲۲۳ م: يصير.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲۵</sup> من البحر المتقارب. والبيت لمحمود الورّاق (ت ۸٤٠/۲۳۰) (ديوان الورّاق، ٢٢٨، بلفظ "رأى الهمّ").

۲۲۵ س: مقبح.

٢٢٦ س، م: للغير.

۲۲۷ س، م: للغير.

۲۲۸ سقطت من ل، س.

۲۲۹ ل: بالغرض.

إنما يَرضى كمذه الحالة إذا توسّل بخدمة الغير إلى تحصيل منفعة لنفسه. وهذه الحالة صفةً عرَضيّةً. وأمّا أنّ هذه الحالة العرَضيّة مِن الأعراض المفارقة السريعة الزوال، فلأنّ كون الإنسان بحيث تكون حدمته ٢٠٠ سبباً لانتفاع الخادم به أمرٌ ليس من لوازم ذاته، بل هو عرَضٌ مفارقٌ سريع الزوال. فثبت أنّ كون الإنسان حادماً للغير مكروةٌ بالذات، ومحبوبٌ بالعرض المفارق.

وأمّا بيان أنّ ما كان كذلك، فإنّه لا ٢٣١ يكون دائماً ولا أكثريّاً، وذلك لأنّ المقتضي للنفرة ذاتيٌّ، والمقتضي للرغبة ٢٣١ مفارِقٌ سريع الزوال؛ فيكون جانب النفرة راجحاً على [م: ١١٩] جانب الرغبة. فامتنع كون هذه الخدمة دائمةً أو ٢٣٦ أكثريّةً. فعند زوالها، يتألّم قلبُ المحدوم ويتأذّى طبعه. فثبت أنّ الغالب على من يحاول كونه مخدوماً لغيره تألّمُ القلب وتوحّشُ النفس.

الوجه الرابع في بيان مقابح طلب الرئاسة: إنّ الشيء كلّما كان ألذّ، كانت الرغبة في تحصيله  $^{172}$  أشدّ، وكانت الرغبة في إزالة العوائق عنه  $^{170}$  أشدّ. وحصول الرئاسة للغير من أشدّ الأشياء عائقاً عن حصولها لي  $^{171}$ ؛ فكانت الرغبة في إبطال ذلك العائق أعظمَ الرغبات. فثبت أنّ كلّ من طمع  $^{177}$  في تحصيل الرئاسة، فقد رغّب الناسَ في قتله  $^{177}$ ، وقوّى ميلَهم إلى إفنائه وإبطاله. ومَن شاهد أحوالَ الأمراء والملوك، عَرَف أنّ الأمر على القانون الذي ذكر نا $^{177}$ . لكن من المعلوم أن الحياة

۲۳۰ ساقطة من س.

٢٣١ سقطت من طرف الصفحة في ل.

٢٣٢ س: الرغبة.

۲۳۳ س، م: و.

٢٣٤ جميع الأصول: تحصيلها.

٢٣٥ جميع الأصول: عنها.

٢٣٦ سقطت من م.

۲۳۷ م: رغب.

۲۳۸ ل: فعله.

۲۳۹ س: ذكرناه.

أصلُّ ''' لجميع النعم، والرئاسة فضيلةٌ زائدةٌ. فلمَّا كان السعي في طلب هذه الفضيلة الزائدة يوجب أ<sup>121</sup> السعي في إبطال أ<sup>121</sup> الأصل، كان باطلاً؛ لأنَّ كلَّ فرعٍ أفضى إلى إبطال الأصل كان باطلاً <sup>127</sup>.

الوجه الخامس في بيان مقابح هذا الباب الإنسان إمّا أن يكون أفضل من غيره، أو يكون أقضل من غيره، أو يكون أقل حالاً من غيره. فإن كان أفضل من غيره، أو يكون أقل حالاً من غيره. فإن كان أفضل من غيره كروهةٌ لذلك الغير. فذلك المرجوح يسعى بكل ما يقدر عليه في إبطال تلك الفضيلة عن الراجح. [ل: ٢٥٧] فإن كان ذلك الرجحان لصفة قابلة للزوال – مَثَلُه مُلكاً كونُه مَلكاً نافذَ الحُكم والسلطنة – فالأعداء يسعون في إبطالها وإزالتها بأقصى ما يقدرون عليه. وإن كان ذلك الرجحان بصفة لا يمكن إزالتها، مثل العلم، فها هنا للأعداء طريقان. أحدهما [س: ١٣٤] أهم إن أمكنهم إخفاء تلك [م: ١٩١٩] الفضيلة بطريق من الطرق، فعلوه. وذلك بإلقاء الشبهات في كلامه، وتشويش دلائله. والثاني ألهم إن عجزوا عنه، نسبوه إلى أنواع من القبائح، ليصير اتصافه بتلك [م: ١٩٨]

۲۲۰ ساقطة من س.

۲٤۱ س: و جب.

الإبطال في. وقبل "الإبطال" علامة إحالة إلى تصحيح في الهامش؛ لكنّه سقط مع الترميم.

٢٤٣ "لأنّ كلّ فرع أفضى إلى إبطال الأصل كان باطلاً" سقطت من س.

٢٤٤ س: هذه البابُ. وفي هامش س صُوّبت "الباب" بـ "اللذات".

۲۲۵ سقطت من ل.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> س، م: كان. وسقطت من ل.

٢٤٧ "فإن كان أفضل من غيره" ساقطة من س.

۲۲۸ س، م: بصفة قابلة الزوال مثل.

۲۲۹ ل: بذلك.

القبائح والفضائح مانعاً من حصول صفة الكمال له. والتجربة تدلّ على أنّ <sup>٢٥٠</sup> الرجل الكامل لا بدّ وأن يكون <sup>٢٥١</sup> مبتلئ بهذه الأحوال.

وأمّا إذا ٢٥١ كان مساوياً لغيره، فالوحدانيّة صفة كمال؛ وصفة الكمال محبوبةٌ لذاتها. والشركة صفة نقص؛ وصفة النقص مكروهةٌ لذاتها وإظهار أنّه أفضل وأكمل فالشركاء يسعون بأقصى الوجوه في إبطال الشركة، وإظهار أنّه أفضل وأكمل من ذلك الشخص الذي يُعتقد فيه كونه شريكاً له. وذلك السعي يكون ٢٥٤ تارةً بإلقاء الشبهات في كونه موصوفاً بتلك الفضيلة التي فيها وقعت الشركة، وتارة بادعاء كونه موصوفاً بصفة ٢٥٥ من صفات القبح والنقصان؛ ليصير ٢٥٦ ذلك مانعاً من كون ذلك الغير شريكاً له في الفضيلة.

وأمّا إذا كان أدونَ حالاً من غيره، فهذا الشخص لا يُلتفَت إليه ولا يُقام له وزنّ البتّة، بل يجري مجرى الأشياء الخسيسة ولا يخاطَب إلاّ ٢٥٧ بالتحقير والإهانة. بل الأطباء قالوا: "إنّه متى صار عضوٌ من الأعضاء ضعيفاً، فإنّ الأعضاء القويّة تُرسِل إليه جميعَ الفضلات". وبالجملة، فاستيلاء القويّ على الضعيف أمر ٢٥٨ من لوازم الوجود.

فثبت أنّ حال٢٥٩ الإنسان لا يخلو من هذه الأقسام٢١٠ الثلاثة؛ وهي كونه

10

۲۵۰ سقطت من س.

٢٥١ "وأن يكون" سقطت من س.

٢٥٢ م: إن.

٢٥٣ م: والنقص مكروه لذاته.

۲۵۶ سقطت من ل، س.

۲۵۵ ل: صفة.

۲۵۱ ل: فيصير.

۲۵۷ سقطت من ل.

۲۵۸ سقطت من ل.

۲۵۹ م: كمال.

<sup>110</sup> س: الاشياء.

زائداً، أو ناقصاً، أو مساوياً [1]. وثبت أنّ [11] على [11] جميع التقديرات لا يَنفكُ عن أنّ موجبات الغموم والأحزان. فثبت أنّ هذه الحياة الجسمانيّة لا تنفكّ [11] البتّة [11] عن الحزن والغمّ وألم القلب.

الوجه السادس [م: ١٢٠] في بيان ٢١٧ مقابح هذه الحياة الجسمانيّة أنّ الإنسان إمّا أن يكون في الألم، أو في اللذّة، أو يكون ٢١٨ خالياً عنهما. فإن كان في الألم والمضرّة، فلا شك أنّه حالةٌ منفّرةٌ مكروهةٌ. وإن كان في الخير وفي ٢٩٩ اللذّة، فلا شكّ أنّه عالمٌ بأنّ أحوال هذه الدنيا غير باقية، بل هي [ل: ٢٥٨] سريعة الزوال، مشرفةٌ ٢٠٠ على الانقراض والانقضاء. فكلّما كانت الحالة التي يكون الإنسان فيها ٢٠١ ألذّ وأطيب، كان خوف الزوال أشدّ إيلاماً للقلب وأعظم تأثيراً في هذا المعنى. فعلى هذا، كلّما كانت الحالة ألذّ وأهمج، كانت الآلام الحاصلة بسبب خوف ٢٠٠ الزوال أقوى وأكمل ٢٠٠٤. وأمّا إن كان الإنسان خالياً

٢٦١ ل: مسايا. س: وناقصا ومساويا.

۱۱۱ سقطت من س.

۲۱۳ سقطت من ل.

۲۱۶ م: من.

٢٦٥ "عن موجبات الغموم والأحزان فثبت أن هذه الحياة الجسمانية لا تنفك" سقطت من س.

٢١١ سقطت من م.

٢٦٧ سقطت من ل.

۲۱۸ سقطت من ل.

٢٦٩ "في" سقطت من م.

۲۷۰ س: مشروعة.

۲۷۱ سقطت من س.

۲۷۱ س، م: اللذة.

۲۷۳ سقطت من ل.

۲۷۶ سقطت من م.

عن الألم واللذّة، فإنّه يكون كالمعطَّل الباطل. وهذه الحالة منفِّرةٌ جدَّاً مكروهةٌ جدَّاً مكروهةٌ جدَّاً من <sup>٢٧٧</sup> أنّ هذا القسم ممتنع الحصول. فظهر <sup>٢٧٧</sup> أنّ الغموم والمحران.

الوجه [س: ١٣٤ ب] السابع أنّ شعور الإنسان بالكيفيّات المحسوسة المخصوصة المخصوصة المخصوصة المخصوصة المخصوصة المخصوصة المخصوصة الما المحصوصة المخصوصة المخصوصة المخصوصة المحالم الما المحصوصة المحالم المحالم المحالم المحالم المحلم المحلم

إذا عرفت هذا فنقول: اللذّات الحاصلة من هذه المحسوسات لا تحصل إلاّ حالً حصول الشعور بها؛ وحالُ حصول الشعور بها ٢٨٦ ليس إلاّ في أوّل ٢٨٧ حدوثها. ينتج أنّ الالتذاذ بهذه المحسوسات لا يحصل إلاّ في أوّل حال الحدوث ٢٨٨. [م:

٢٧٥ ل: منفرة جداً مكروه جداً. س: منفرة ومكروهة جداً.

٢٧٦ م: فثبت.

۲۷۷ س، م: وظهر.

٢٧٨ س: عن. ل: قطّ لا يخلو من.

۲۷۹ سقطت من س، م.

۲۸۰ سقطت من س.

٢٨١ م: بقائها لا شعور بما.

۱۸۱ راجع: ابن سینا، القانون، ۳، ۵۸.

۲۸۳ راجع: ابن سینا، القانون، ۳، ۷٤.

٢٨٤ ل: الدقيقة.

٢٨٥ س: الحاصلة.

٢٨٦ "وحال حصول الشعور بما" ساقطة من س.

۲۸۷ م: حال.

٢٨٨ زيادة في س: أما في حال الحدوث.

الدراب] والمهم أمّا في حال الدوام والبقاء، فإنّه لا يحصل الشعور بها؛ فلا جرم لا يحصل الالتذاذ بها، والطبع طالب للالتذاذ الم يحصل الالتذاذ بها، والطبع طالب للالتذاذ الم الم يحصل الالتذاذ بها، والطبع طالب للالتذاذ الم الم فحينئذ يصير طالباً لشيء آخر. فعلى هذا، لو أنّ الإنسان ملك جميع حزائن الم السماوات والأرض، فالتذاذه الم الا يكون إلا في حال حدوثها. ثم عند الفراغ منها الم الم شيئاً آخر، ويحاول تحصيل الزيادة. وبسبب ذلك الطلب والحرص منها علم الشوق ومضرّة الطلب. فثبت أنّ هذا الم البلاء ممّا لا سبيل إلى دفعه البتة.

و <sup>۱۹۱</sup> الوجه الثامن أنّ الإنسان إذا فتح باب الحرص على نفسه، فقد ينتهي ذلك إلى أن يصير طالباً للجمع بين الضدّين. ومثاله أنّ القدرة صفة كمال؛ وصفة دلك إلى أن يصير طالباً للجمع بين الضدّين. ومثاله أنّ القدرة صفة كمال؛ وصفة الكمال محبوبةٌ بالذات. والاستغناء عن الغير صفة الكمال؛ [ل: ٢٥٩] فتكون محبوبةً بالذات <sup>۱۹۷</sup>.

إذا عرفت هذا، فنقول: إنّ الرجل إذا مال طبعه إلى السخاوة والجود والمروءة ٢٩٩ ، فهذه السخاوة من حيث أنما هي ٢٩٩ تدلّ على أنّ قلبه غير ملتفت إلى حبّ المال، ولا يبالى بوجوده وعدمه؛ فإنما ٣٠٠ مطلوبةٌ. [أمّا] من حيث أنمًا

۲۸۹ سقطت من س، م.

۱۹۰ سقطت من س.

٢٩١ ل، م: الالتذاذ.

۲۹۲ س، م: خزائن جميع.

۲۹۳ ل: فالالتذاذ.

۲۹۶ م: عنها.

۲۹۵ ل: هذه.

١٩٦ سقطت في س، م.

۲۹۷ ل: للذات.

۲۹۸ سقطت من م. س: والمودة.

۲۹۹ سقطت من س، م.

٣٠٠ م: كأنها.

تقتضي خروجَ المال عن يده ""، وخروج المال عن اليد يوجب نقصاناً في القدرة الحاصلة بسبب المال، والنقصان في القدرة مكروة، صارت السخاوة من هذه الجهة مكروهة منفرة. وجميع الخلق موصوفون بهذه البليّة. فلأجل " ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم، يحبّون الجودَ والسخاوة. ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب ذلك المال، يبغضونه. فلهذا السبب، بقي كلّ الخلق في موقف المعارضة والترجيح. فمنهم من ترجّح عنده ذلك الجانب، فيبذل المال. ومنهم من ترجّح عنده الخاب فيمنع. ومنهم من بلغ في الجهالة والحماقة "" إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين؛ فيعد الناسَ بالجود والسخاوة والمروءة عند والكرم، طمعاً منهم "" في أنّه ربما فاز لهذاً المائلة بالمدح والثناء؛ ثمّ والموعة والكرم، طمعاً منهم " في أنّه ربما فاز لهذاً العني بالمدح والثناء؛ ثمّ والفضائح "". وإذا تأمّلتَ في أحوال أهل الدنيا، علّمتَ أهم بأسرهم داخلون تحت البلاء المتولّد من هذه القضيّة، إمّا في الكثير منه، أو "" القليل.

الوجه التاسع أنّ "" الإنسان إمّا أن يسدّ باب الإنعام على الغير، ويسدّ بابَ إيصال "" الخير إلى الغير؛ وإمّا أن لا يسدّ هذا الباب، بل قد "" يُقدم على هذا

٣٠١ "و لا يبالي بوجوده وعدمه، فإنحا مطلوبة من حيث أنحا تقتضي خروج المال عن يده" سقطت من س.

٣٠٢ م: ولأجل.

۳۰۳ سقطت من م.

۳۰۶ سقطت من ل، س.

۳۰۵ س، م: منه.

۳۰۱ ل: هذا.

٣٠٧ سقطت من س. ل: القبائح الفضائح.

٣٠٨ س: وإمّا.

۳۰۹ سقطت من م.

۳۱۰ سقطت من س.

٣١١ ل: إفضال. س: اتصال.

۳۱۲ سقطت من م.

العمل "١٦". وفي كلّ واحد من الطرفين آفاتُ كثيرةً. أمّا "القسم الأوّل، وهو أن يسدّ هذا الباب بالكلّيَّة، فها هنا فيه "افاتٌ. أوّلها "ا"، أنّ كلّ مَن اشتُهر عند الناس بالبعد عن "الخير والنفع أبغضوه؛ وكلّ من صار بغيضاً عند الكلّ، فوصول "الآفة إليه أسرع من انحدار السيل من المكان العالي. وثانيها، وهو أنّ الناس إذا عرفوا منه تلك الصفة، مقتوه وأبغضوه ولم يلتفتوا إليه؛ وكلّ مَن عَلِم من الناس ألهم إنما ينظرون إليه بعين المقت والإزراء، فإنّه يضيق قلبه وتتألّم روحُه. وثالثها أنّه إذا لم يظهر منه خيرٌ، صار [ل: ٢٦٠] كالجماد والعدم "". وهذه حالةً منفّرةٌ جدّاً.

وأمّا القسم الثاني – وهو أن يفتح بابَ إيصال الخير إلى الغير – فهذا فيه أنّ أحداها أنّ إيصال الخير إلى الكلّ ٢١٠ محالٌ؛ [م: ٢١١ب] فلا بدّ من إيصاله إلى البعض ٢١٠ دون البعض. وذلك يصير سبباً للعداوة الشديدة. فإنّه يقال له: "لمَ ٢١٣ أوصلتَ الخيرَ إلى فلان، ومنعتني منه؟" وثانيها أنّ الذي أوصل إليه الخير ٣١٠ مرّةً يلتذّ بذلك الخير؛ والالتذاذ سببٌ للطلب؛ فيبقى أبداً طامعاً في ذلك الرجل. وإيصال الخير إليه في كلّ حين وساعة متعذّرٌ؛ فيصير ذلك سبباً للعداوة الشديدة.

٣١٣ م: الفعل.

۳۱۶ س: واما.

۳۱۵ ل: منه.

٣١٦ س: فاوّلها.

۳۱۷ س: من.

۳۱۸ س: فوصل.

۳۱۹ س، م: وكالعدم.

۳۲۰ س: کل.

۳۲۱ ل: بالبعض.

۳۲۲ سقطت من ل.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٢٣</sup> س: الخير اليه. م: وصل الخير إليه.

و لهذا ٢٢٤ قيل: "اتّق شرَّ مَن أحسنتَ إليه". وثالثها أنّ المقدار الذي وصل إليه من الخير يصير معتاداً مألوفاً، ويصير كالأمر المستحقّ. فيقع في قلبه طلبُ الزيادة عليه. وربما تعذّرت الزيادة عليه ٢٢٥؛ فيصير ذلك سبباً قوياً في العداوة. فثبت أنّ عليه ٢٢٠ كلا التقديرين – أعني سدّ باب ٢٢٠ الخيرات وفتحها – لا يَسلم الإنسانُ من ٢٢٠ الضرر.

الوجه العاشر في مقابح هذه الحياة الجسمانية: و ٣٢٩ هو أنّ الإنسان إمّا أن يفرّ عن جميع الخلق ويعتزل عنهم، وإمّا أن يخالطهم ويصاحبهم. وعلى كلا التقديرين، فالضرر لازمٌ. أمّا القسم الأوّل، وهو الفرار عن الخلق والعزلة ٣٣٠ عنهم، فالضرر فيه لازمٌ. وذلك لأنّ الإنسان خُلق مدنيّاً بالطبع؛ وما لم يجتمع الجمعُ العظيم، فإنّ مصالحه لا تنتظمُ. فإذا تفرّد، احتلّت مصالحه. فإن صبر عليها، صار كالبهيمة الوحشيّة، وخرج عن الطباع البشريّة. وأيضاً، [س: ١٣٥٠] فإنّ الإنسان كما ينتفع في المنافع الحسيّة بأهل المدينة، فكذلك ينتفع بهم في المنافع العقليّة. فإنّه إذا كان في المدينة الكبيرة، ويرى أصناف الناس، [م: ٢٢١] ويسمع من الخلق ألهم عن يمدحون البعض بما فيهم من الصفات الحميدة، ويذمّون الباقين ٢٣١ بما فيهم من الصفات الخميدة، ويذمّون الباقين ٢٣١ بما فيهم من الصفات الخميدة والرهبة في تحصيل الصفات الحميدة والرهبة من الصفات الخميدة أمّا إذا

۳۲۶ س: فلهذا.

۳۲۵ سقطت من س، م.

۳۲۱ سقطت من ل.

۳۲۷ م: باب سد.

۳۲۸ س، م: عن.

۳۲۹ سقطت من م.

۳۳۰ س: العزل.

٣٣١ س: البعض.

٣٣٢ م: الذميمة.

٣٣٣ س، م: عن.

خرج من ٣٣٤ المدينة، وجلس في مفازة خالية، بقي خالياً عن هذا النفع. فثبت أنَّ العزلة والخلوة توجب الحرمانَ عن [لّ: ٢٦١] المنافع الحسّية والمنافع العقليّة.

وأمّا القسم الثاني، وهو المخالطة مع الخلق، فهذا القسم أيضاً فيه ٣٥٥ أنواعٌ من الآفات. إحداها أنّ حبّ الكمال لازمٌ للذات ٣٦٦. وإذا كان كذلك، كان ٢٧٧ وإظهار الكمال محبوباً بالذات. وإذا كان كذلك، فربما كان الخالي عن ٣٢٨ الكمال يريد إظهار الكمال؛ وذلك هو الكذب. فيصير هذا المعنى حاملاً له على الكذب. إلاّ إنّ الكذب إنما ١٩٣٩ يُقدم الرجلُ عليه مع الغير؛ أمّا مع نفسه وحده، فإنّه لا يكذب. فالكذب والغيبة والنميمة والتكبّر والاستهزاء أحوالٌ لا تحصل إلاّ عند المخالطة مع الغير ٤٤٠؛ أمّا إذا كان الإنسان منفرداً بنفسه، غير مخالط ٢٤١ لغيره، فإنّ شيئاً منها لا يحصل البتة.

وثانيها أنّ السهو<sup>٢٤٣</sup> والنسيان غالبان على الإنسان. فالرجل لا يمكنه إخلاءُ جميع أفعاله وأقواله عمّا لا ينبغي. فإذا حالطه قومٌ، فهم يعدُّون عليه معايبَه ٣٤٣، ويخفون مناقبَه. فإذا <sup>٣٤٥</sup> تغيّروا عليه لبعض الأسباب المتقدّمة، جَبَهوه ٣٤٥ بما التقطوا

۳۳۶ س، م: عن.

٣٣٥ سقطت من س.

٣٣٦ س: اللذات.

٣٣٧ "كذلك كان" سقطت من ل. وصحّحت بالهامش. لكن التصحيح سقط من طرف الصفحة مع الترميم.

۳۳۸ س: من.

۳۳۹ ل: ر.مما.

۳۲۰ ل: للغير.

٣٤١ س: مخالطة.

۳۲۲ س: السهر.

٣٤٣ ل: فإذا حالفه قوم فيهم يعرفون معايبه.

ععظ م: إذا.

٣٤٥ م: وجبهوه. وجَبَهَ فلاناً، أي استقبله بالمكروه.

من أفعاله وأقواله من المعايب. وربما ٣٤٦ قصدوا إيذاءه وقتله ٣٤٧ لبعض تلك الأسباب.

وثالثها أنّ لكلّ واحد من الناس خُلُقاً بعينه [م: ١٢٢ب] وطبعاً بعينه؛ فقبيحُ هذا حَسَنُ لذاك ٢٤٨، وبالعكس. وإذا كان كذلك، فطول المخالطة تورث النفرة والعداوة والبغض ٢٤٩. وأيضاً، طول المخالطة تفيد الوقوف على أسباب الخير والشرّ. وإذا كان كذلك، فالوقوف على جملة الأحوال يفيد القدرة على القصد بالشرّ والإيذاء. والنفرة الحاصلة بسبب طول المخالطة تُقوِّي تلك الحالة ٢٥٠. فلهذا السبب، كان الشرّ الحاصل من الأقارب والمصاحبين ٢٥١ أعظم من الشرّ الحاصل من الأجانب والأجانب والأباعد.

و<sup>707</sup> الوجه الحادي عشر أنّ الإنسان إمّا أن يعيش في الدنيا خالياً عن الزوجة والولد، أو مع حصولهما <sup>707</sup>. وكلّ واحد من هذين <sup>708</sup> القسمين سببٌ لحصول الآفات والبليّات. أمّا القسم [س: ١٣٦أ] الأوّل – وهو البقاء بدون <sup>700</sup> الزوجة والولد – فهذا يوجب أنواعاً من البلاء. لأنّ، على هذا التقدير، إمّا أن يخدم الإنسانُ نفسه بنفسه، وإمّا أن يستخدم غيره. أمّا الأول [ل: ٢٦٢] فهو يفيد الكدّ والعناء والبلاء؛ وذلك ظاهرٌ بعد الاستقراء <sup>701</sup>. وأمّا إن استخدم غيره،

۳٤٦ ل: وانما.

۳٤٧ سقطت من ل.

٣٤٨ س: لذلك.

٣٤٩ س، م: البغضة.

٣٥٠ "تقوي تلك الحالة" سقطت من م.

٣٥١ ل: غير واضحة.

۳۵۲ سقطت في س، م.

٣٥٣ ل: حصولها.

۳۵۶ سقطت من م.

۳۵۵ م: دون.

٣٥٦ س: الاستقرار.

کانوا ۲۵۷ لا محالة أجانب منه، فلا یکون لهم علیه شفقة، و لا یهتمّون بإصلاح حاله. وأمّا القسم الثانی، وهو البقاء مع الزوجة والولد، فهذا ۲۵۸ یفتح علیه باباً من البلاء لا آخر له. وذلك لأنّه یحتاج إلی تحصیل مصالح الزوجة والولد، وتحصیل کل ۲۵۹ ما یطلبونه من الطیّبات واللذّات. ثمّ إنّ الولد إن کان جیّداً، کان خوفُ موته ینغُص کلّ  $^{70}$  الطیّبات واللذّات  $^{71}$ . وإن کان $^{71}$  ردیئاً، کان تألّم القلب عند حیاته یزید علی کلّ الآلام والآفات. ولذلك لمّا رأی علیّ – رضی الله عنه  $^{71}$  و ربحلاً ومعه ولده، فقال: "لا تحبّه! فإنّه إن عاش کدّك، [م:  $^{71}$ 1] وإن مات هدّك."

الوجه الثاني عشر في بيان مقابح هذه الحياة أن نقول: هذه الحياة، هل هي الوجه الثاني عشر في بيان مقابح كذلك؟ والقسم الأول باطلٌ. لأنّ الشيء المستطاب المشتهى اللذيذ كلّما كانت مشاهدته أكثر، كان الالتذاذ ١٠٥ به أقوى وأكمل؛ فكان يجب أن يكون الإنسان الفارغ عن ٣١١ كلّ الأعمال والأقوال، المراقِب لمرور الساعات والآنات ٣١٧ عليه حال كونه حيّاً، يَعظُمُ التذاذُه بذلك ٣١٨؛

۳۵۷ ل: و کان.

۳۵۸ م: وهذا.

٣٥٩ م: كمال.

٣٦٠ م: جميع. وفوق السطر في ل: لأسباب.

٣١١ سقطت من س، م.

٣٦٢ زيادة في م: نعوذ بالله.

٣٦٣ س: على بن ابي طالب. م: على بن أبي طالب كرم الله وجهه.

٣٦٤ سقطت من س.

٣٦٥ س: التذاذه.

٣١٦ س: على.

٣١٧ م: والأوقات.

٣٦٨ م: لذلك.

لأنّ ٢٦٩، على هذا التقدير، فهو يشاهد اللذيذَ المشتهَى. ومعلومٌ أنّ ذلك باطلٌ؛ لأنّ المعطَّل عن كلّ الأعمال يضيق ٢٠٠ قلبُه، ولا يمكنه تحمّلُ ذلك. ولذلك، فإنّ الملوك يشغلون ٢٠١ أنفسهم بالصيد وبالنرد وبالشطرنج ٢٧١ وبسماع الخرافات من الحكايات ٢٧٣، كلّ ذلك فراراً عن كونه معطّلاً عن مزاولة ٢٧٢ الأعمال.

وأمّا القسم الثاني – وهو أن ٢٠٥٠ يُقال: هذه الحياة في نفسها غير طيّبة ولا لذيذة – فنقول: إن ٢٠٦ كان الأمر كذلك، فما السبب في أنّ كلّ حيوان يكره الموتً؛ و٢٠٧٠ إذا تخيّل نزولَ الموت به، دَفَعه على أقوى الوجوه، وفرّ منه على أعظم الوجوه؟ فهذا المعنى أيضاً حالةٌ عجيبةٌ، لا بدّ من التأمّل فيه.

الوجه الثالث عشر في مقابح هذه الحياة أن نقول: هذا الإنسان إمّا أن يكون الرئيساً على الغير، أو لا يكون. وفي كلّ واحد من القسمين أنواعٌ من الآفات. أمّا القسم الأوّل – وهو أن يكون رئيساً – فنقول: الرئاسة إنما [ل: 77] تكون لذيذةً إذا كان أحوال الخدم واقعةً على وفق إرادة الرئيس. و70 كلّما كان عدد الخدم أكثر، كانت إرادات 70 الرئيس أكثر. وكلّما كانت الإرادات 70 أكثر،

٣١٩ ل: "لأن" مكررة.

۳۷۰ س: الضيق.

۳۷۱ س: يستعملون.

۳۷۲ س، م: والنرد والشطرنج.

٣٧٣ "من الحكايات" سقطت من ل. س: عن الحكايات.

۳۷۶ ساقطة من س، م.

۳۷۵ سقطت من س.

۳۷۱ س: فان.

۳۷۷ سقطت من س.

۳۷۸ سقطت من س.

۳۷۹ ل: كان إرادة.

۳۸۰ ل: الارادة.

كانت الآلام الحاصلة بسبب [س: ١٣٦ب] فوت تلك المرادات أكثر. لكن من المعلوم أنّ حصول المرادات [م: ١٢٣٠] الجسمانيّة أبداً كالممتنع؛ لأنّ أحسام هذا العالم مبنيّةٌ على التغيّر والتبدّل وسرعة الانقراض والانقضاء، كأنها الزئبق ٣٨٠ يتبدّل ٣٨٠ من حال إلى حال. فثبت أنّه ٣٨٠ كلّما كانت الرئاسة أكبر ٣٨٥ وأعظم، كانت الحسرات ٢٨١ والزفرات والغموم والهموم أقوى وأكثر. وأمّا القسم الثاني – وهو أن لا يكون رئيساً – فهو إمّا أن يكون معطّلاً محروماً، وإمّا أن يكون خادماً ضعيفاً؛ وكلاهما منفّران.

الوجه الرابع عشو في مقابح أحوال هذا العالم، لا سيّما في الرئاسة: إنّ ٢٨٧ حصول الرئاسة إمّا أن يكون مع العدل، أو مع الظلم؛ وكلاهما مذموم ٢٨٨٠. أمّا مع العدل، فهذا متعذّر؛ لأنّ هذا يفضي إلى ٢٨٩ تسليم الرئاسة إلى كلّ مَن كان أولى به وأشدّ استحقاقاً له ٢٩٠٠. ومثل هذه الرئاسة كأنما ٢٩١ لم تتّفق البتّة. وإن حصلت ٢٩١، إلا إنما كانت ٣٩٣ في غاية الندرة. وأمّا مع الظلم، فهذا أيضاً منفّر؛

۳۸۱ ل: الإرادات.

٣٨٢ س، م: فالها كالزئبق.

۳۸۳ ل: تبدل.

۳۸۶ س: ان.

۳۸۵ س، م: اکثر.

٣٨٦ س: الكرّات.

۳۸۷ ل: لأن.

۳۸۸ م: مذمومان.

٣٨٩ س، م: يقتضي.

۳۹۰ سقطت من م.

۳۹۱ م: كأنما.

۳۹۲ س: جعلت.

٣٩٣ سقطت من ل.

لأنّ ذلك يوجب ٣٩٤ استحقاقَ اللعنِ والتحقير والتوبيخ مِن أهل العقل والدين. وتَصوُّر هذه الأحوال أيضاً منفّرٌ جدّاً.

الوجه الخامس عشر في قبائح الرئاسة: وهو ألها لا يمكن إحراؤها ٣٩٥ على الظاهر إلا مع الكذب والتزوير. فإنّ الرئيس الكامل الفاضل لو شافه ٣٩٦ كلَّ أحد بأنّك لا تَستحقّ إلاّ القدر الفلائيّ من التعظيم، وأنّك دون فلان وفلان، لتشوّشَت ٣٩٧ رئاستُه، واختلّت ولايتُه. بل لا بدّ وأن يقول لكلّ أحد: "إنّك أفضل الناس، وأكمل أصحابي، وعليك اعتمادي؛ وإني على عزم أن ٣٩٨ أربيك فوق ما أربي غيرَك"؛ مع أنّه يعلم أنّ كلّ ما يقوله كذبٌ و زورٌ وجمّتانٌ. فثبت أنّ الرئاسة لا تتمّ إلاّ مع هذه المنفّرات.

و ٣٩٩ الوجه السادس عشر في بيان ٤٠٠ قبح [م: ١٢٤] لذّة الأواسة والإمارة: وذلك أنّ ٤٠٠ الرئاسة إنما تكمل بكثرة الخدم والتبع. وإذا كثر الأتباع والأعوانُ، احتاج الرئيسُ [ل: ٢٦٤] إلى الإنفاق الكثير. وذلك لا يمكن إلاّ بالمال الكثير. وتحصيل المالِ شاقٌ؛ فكان تحصيل المالِ الكثير أشقّ. فلو لم يكن للرئيس ٤٠٠ من المتاعب والمشاق إلاّ ٤٠٠ تعلَّق قلبه بتحصيل الأموال الكثيرة وصونحا

۳۹۶ سقطت من ل.

۳۹۵ س: اجراها.

۳۹۱ ل: شاور.

۳۹۷ ل: تشوشت.

۳۹۸ سقطت من س.

۳۹۹ سقطت من س، م.

٤٠٠ سقطت من ل، س.

٤٠١ سقطت من م.

٤٠٢ س: لأن.

٤٠٣ س: الرئيس.

٤٠٤ س: لا.

عن السُرّاق واللصوص، لكفاه ذلك تعباً ومشقةً. فكيف وأنّه يحتاج إلى تحصيل تلك الأموال من غير وجوهها أو أفيه على مستوجباً للّعن والخزي والنكال بسبب تحصيلها. ثمّ إذا أن دفعها إلى الرعيّة، فكلّ أن دفع إليه قدراً من المال، فذلك الرجل يستحقر ذلك القَدْر، فيطمع أنه في الزائد عليه، فيلعنه بسبب أنّه قلّل في تلك العطية. فهذا الرئيس لا يستفيد أنه من [س: ١٣٧] رئاسته وولايته إلا الطعن واللعن في الأوّل وفي الآخر، وإلاّ استحقاق العذاب ألم والمقت من عند الله عند الدخل والخرج.

الوجه السابع عشر أنّ هذا الرئيس الآمر<sup>113</sup> الناهي إمّا أن يكون حَسنَ العشرة<sup>113</sup>، طيّب الخُلق، غير مهيب، وإمّا أن يكون مهيباً معظّماً. وفي كلّ واحد من القسمين آفاتٌ. أمّا القسم الأوّل، فهو ألهم إذا اختلطوا به<sup>113</sup> و لم يحشموه، لم<sup>213</sup> يبق له في قلوبهم وقعٌ؛ فلا أنه ينقادون له البتّة، ولا يلتفتون إليه. والرعية إذا كانوا كذلك، صار ذلك سبباً لزوال المُلك ولخراب العالم.

وأمّا القسم الثاني، وهو أن يكون مهيباً عظيم السطوة شديد القهر، فالآفة

٤٠٥ س: وجوبها.

٤٠١ ساقطة من س.

<sup>&</sup>lt;sup>2.۷</sup> م: وكل.

٤٠٨ س، م: ويطمع.

٤٠٩ س: يستقدر.

٤١٠ س: في الأول والآخر والاستخفاف والعذاب.

٤١١ واو زائدة في ل.

۲۱۲ م: المعاشرة و.

٤١٣ سقطت من م.

٤١٤ س: يحتشموه و لم.

<sup>10</sup> م: ولا.

<sup>211</sup> م: خراب.

فيه ألهم إذا خافوه <sup>218</sup>، فربما قصدوا <sup>21</sup> قتله وعزله <sup>21</sup> وأمّا إن قيل: "إنّه لا بد من التوسّط بين الحالتين"، فذلك التوسّط الحقّ<sup>21</sup> غير معلوم، [م: ٢٢٠] ومقداره غير مضبوط. فربما أتى الإنسان بالرفق في موضع كان اللائق به القهر والسطوة <sup>211</sup> وربما كان بالضدّ منه. فلهذا السبب، يكون <sup>711</sup> الرئيس أبداً خائفاً وجلاً أنّه هل<sup>711</sup> أصاب فيما أتى به، أم لا<sup>212</sup>.

الوجه الثامن عشر: أنّ الرئيس إمّا أن يُسوّي بين جميع أصحابه في العطية والتعظيم 10 ، وإمّا أن يُفضّل البعض على البعض. أمّا القسم الأوّل، فهو من أعظم الأسباب لاختلال المملكة والرئاسة. فإنّه يقال: "إنّ هذا الرجل لا يراعي 11 أمراتب الحقوق، ولا يفوّض المنصب إلى أهله. فوجب [ل: ٢٦٥] الفرار منه". وأمّا القسم الثاني، فهو أيضاً يوجب وقوع الحسد في قلب المرجوح؛ وذلك ممّا يحمله على الفتك بالرئيس، وقصدُه بكلّ سوءٍ عند القدرة. وذلك أيضاً من أعظم الآفات.

الوجه التاسع عشر أنّ الرئاسة حقيقتها أنّ الرجل الواحد ٤٢٧ التَزَم: "إني

<sup>21</sup>۷ ل: خافوا.

٤١٨ س: قصدوه.

٤١٩ سقطت من م.

٤٢٠ سقطت من م.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> م:كان به القهر والسطوة أولى.

<sup>211</sup> مكررة في م.

٤٢٣ سقطت من س.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> "وجلاً أنه أصاب فيما أتى به أم لا" سقطت من ل. وتصحيحها بالهامش، سقط معظمه مع الترميم.

٤٢٥ سقطت من س.

**٤٢٦** س: يراع.

٤٢٧ سقطت من س. ل: والواحد.

١.

أُصلح جميعً <sup>21۸</sup> مهمّات الخلق". وعقل الإنسان الواحد <sup>21۹</sup> لا يفي بإصلاح مصالحه بعينه <sup>2۳۸</sup>؛ فكيف يفي بإصلاح مهمّات الخلق! فثبت أنّه مقامٌ صعبٌ، وفيه خطرٌ.

الوجه العشرون: هب أنّ هذه الرئاسة في غاية اللذّة والبهجة. إلاّ إنّ <sup>٤٣١</sup> عند الموت، لا بدّ مِن تركِها. فكلّما <sup>٤٣٢</sup> كانت تلك <sup>٤٣٣</sup> اللذّة أقوى وأكمل، كانت الآلام الحاصلة بسبب تركها أقوى وأكمل.

وعند التعارض يقتضي العقلُ وحوبَ البقاء على العدم ٤٣٤ الأصليّ.

# القسم الثالث: في اللذّات العقليّة الحاصلة بسبب العلوم

<sup>25^</sup> ساقطة من ل.

٤٢٩ سقطت من ل، م.

<sup>.</sup> مصالح نفسه. الله مصالح نفسه.

٤٣١ سقطت من س.

٤٣٢ س: فلما.

٤٣٣ سقطت من ل.

٤٣٤ س: يقضي العقل بوجوب تفاعل العدم. م: يقضي العقل بوجوب.

<sup>2</sup>۳۵ م: به.

<sup>277</sup> س: والنفع.

العلوم التي تَرى الخلقَ مقبِلين عليها علومٌ خسيسةٌ، لأنّه ٤٣٧ لا فائدة فيها إلاّ رعاية ٤٣٨ المصالح الدنيويّة.

وأمّا العلوم العقليّة، فهي إمّا أن تكون مطلوبةً لذاهّا، أو لغيرها. أمّا العلم العقليّ <sup>٢٣٩</sup> المطلوب لغيره، فهو المنطق. ولمّا كان مطلوباً لغيره، كان شرفه على قدْرِ شرفِ ذلك الغير. و <sup>٢٤٤</sup> أمّا العلوم العقليّة المطلوبة بالذات، فهي محصورةً في أربعة أنواع: معرفة الإله، ومعرفة الروحانيّات، ومعرفة العالم الأعلى، ومعرفة العالم الأسفل.

القسم الأوّل: وهو معرفة الإله، وهو أشرف الأقسام. ولكن مَن الذي وَصَل إلى عتبة تلك الحضرة العالية! ومَن الذي شمّ رائحة ذلك الجناب المقدّس! فحاصلُ العقول الخنط ظنونٌ وحُسباناتٌ، ومنتهى الأمر أوهامٌ وحيالاتٌ. والذي يقرّر ذلك وحوهٌ؛ بعضها إجماليّةٌ، وبعضها تفصيليّةٌ. [ل: ٢٦٦] أمّا الإجماليّة، فمن وجوه.

# [الوجوه الإجمالية]

# الأوّل

إنّ الحجّة لا تكون يقينيّةً إلاّ إذا كانت مادّته يقينيّةً — إمّا ابتداءً، أو يقينيّة اللزومِ الخجّة عمّا هو يقينيّ ابتداءً، إمّا بواسطةٍ واحدةٍ، أو بوسائط، شأن كلّ واحد

10

٤٣٧ س، م: فإنه.

٤٣٨ م: إعانة.

٢٣٩ زيادة في م: الذي.

عند سقطت من س.

الله في م: كلها.

عدد النوم. النوم.

منها ذلك — وكانت صورته أيضاً يقينيّةً، إمّا ابتداءً، وإمّا بواسطة. ومن المعلوم أنّ المقدّمات إذا كانت يقينيّة ابتداءً، امتنع وقوعُ الرّاع فيها؛ وإذا كانت يقينيّة اللزوم عمّا هو يقييّيٌ إبتداءً، امتنع وقوعُ الرّاع أيضاً فيه ٤٤٣. وإذا كانت الصورة يقينيّة الصحّة، امتنع أيضاً وقوع الرّاع فيها ٤٤٤.

و المنافع المنافعة و المنافعة و

و <sup>249</sup> إذا ثبت هذا، فنقول: هذه الأشياء المسمّاة "براهين <sup>160</sup>"، لو كانت في أنفسها براهين، لكان كلّ مَن سمعها ووقف عليها، وَجَبَ أن يُقرّ بِها <sup>104</sup> وأن لا ينكرها أصلاً. وحيث نرى أنّ الذي يسمّيه أحدُ الخصمين "برهاناً"، فإنّ الخصم الثاني <sup>101</sup> يسمعه ويعرفه، ولا يفيد له ظنّاً ضعيفاً، علمنا أنّ هذه الأشياء ليست في أنفسها براهين، بل هي مقدّمات ضعيفة انضافت العصبيّة والمحبّة إليها؛ فيجعل <sup>207</sup> بعضُهم كونَه برهاناً، مع أنّ الأمر في نفسه ليس كذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> "وإذا كانت يقينيّة اللزوم عمّا هو يقينيّ إبتداءً امتنع وقوع النزاع أيضاً فيه" سقطت سن س.

٤٤٤ ل، س: فيه.

٤٤٥ سقطت من س، م.

<sup>121</sup> سقطت من س. ل: به.

٤٤٧ س: و.

مُعَكُمْ ل، س: خالي.

٤٤٩ سقطت من م.

٤٥٠ س، م: بالبراهين.

<sup>201</sup> م: يقبلها.

٤٥٢ س: الذي.

٤٥٣ م: فيخيّل.

### الحجّة الثانية

إنّ المشبّه يحتجّ على القول بالتشبيه بحجّة، ويزعم أنّ تلك الحجّة أفادته الجزم واليقين. والمعطّل أيضاً يحتجّ بحجّة على القول بالتعطيل، ويزعم أنّ تلك [س: ٥ واليقين. والمعطّل أيضاً يحتجّ بحجّة على القول بالتعطيل، ويزعم أنّ تلك [س: ١٣٨] الحجّة أفادته الجزم واليقين. فإمّا أن يقال: "إنّ الحجّة يقينيّة المحتين صحيحة يقينيّة والأخرى أما في التقيضين. وهو باطلٌ. وإمّا أن يقال: "إحداهما أمّ صحيحة والأخرى أما في فاسدة الله إلّا إنّه متى كان الأمر كذلك، كانت مقدّمة واحدة من مقدّمات تلك الحجّة باطلة في نفسها، مع أنّ الذي [ل: ٢٦٧] تمسّك بتلك الحجّة جزم بصحّة تلك المقدّمة ابتداءً". فهذا يدلّ على أنّ العقل قد يجزم بصحّة الفاسد جزماً أنّ ابتداءً. وإذا أكان كذلك، فحينئذ تفسد جميعُ الدلائل.

فإن قالوا: "العقل إنما جزَم بصحّة ذلك الفاسد لشبهة متقدّمة"، فنقول: العقل في تلك الشبهة المتقدّمة مقدّمةٌ فاسدةٌ. فإن كان جَزَم بِمَا لشبهة <sup>113</sup> مصل في تلك الشبهة المتقدّمة مقدّمةٌ فاسدةٌ. فإن كان أبتداءً، فقد توجّه الطعنُ.

٤٥٤ سقطت من ل، س.

<sup>200</sup> ل: بعينه.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> ل: ضد.

٤٥٧ ل: إحداها. م: إحدهما.

<sup>2</sup>۵۸ م: الآخر.

٤٥٩ س: مقدمته.

٤٦٠ سقطت من س.

٤٦١ م: فإذا.

٤١٢ سقطت من س.

<sup>&</sup>lt;sup>21۳</sup> ل: بشبه.

#### الحجة الثالثة

إنّا نرى الدلائل القويّة في بعض المسائل العقليّة متعارضةً؛ مثلَ مسألة <sup>212</sup> الجوهر الفرد. فإنّا نقول: كلّ متحيّز، فإنّ يمينه غيرُ يساره؛ وكلّ ما كان كذلك، فهو منقسمٌ؛ ينتج أنّ كلّ متحيّز منقسمٌ.

ثُمَّ نقولَ: الآنُ الحاضرُ غَير منقَسم؛ وإلاّ، لم يكن 210 كلّه حاضراً، بل بعضه. وإذا كان غير منقسم، كان أوّلُ عدمًه في آن آخر متّصل بآن وجوده. فلزم تتالي الآنات. ويلزم منه كُونُ الجسم مركّباً من الأجزاء التي لا تتَجزَّ 111ً.

فهذان الدليلان متعارضان. ولا نجد جواباً شافياً عن 21<sup>1</sup> أحدهما. ونعلم أنّ أحد الكلامين شبهةٌ. فكان أحدُ الكلامين مشتملاً 21<sup>1</sup> على مقدّمة باطلة؛ وقد جزَم العقلُ بصحّتها ابتداءً 21<sup>9</sup>. فصار العقلُ مطعوناً 24<sup>1</sup> فيه.

### الحجّة الرابعة

انّا إذا نظرنا وتأمّلنا واستقصينا، وحصل عقيبَ ذلك النظر اعتقادٌ، فعلمُنا بكون ذلك الاعتقاد علماً، إن كان ضروريّاً، فهو باطلٌ؛ لأنّه كثيراً ما أن <sup>201</sup> ينكشف

<sup>212</sup> س: مسائل.

۵۱۵ ل: یمکن.

<sup>211</sup> م: أجزاء لا تتجزأ.

٤٦٧ ل: من.

<sup>214</sup> م: أحدهما ونعلم أنّ أحد الكلامين مشتملّ.

٤٦٩ س، م: ابدا.

٤٧٠ ل: مظنونا.

٤٧١ سقطت من س، م.

أنّ الحقّ بخلافه. وإن كان نظريّاً، افتقر إلى دليلٍ آخَر<sup>2۷۱</sup>؛ ولزم التسلسلُ<sup>2۷۳</sup>؛ وهو محالٌ.<sup>2۷</sup>

# [الوجوه التفصيليّة]

وأمّا الوجوه التفصيليّة <sup>440</sup>، فنقول: الكلام إمّا <sup>401</sup> أن يقع في الإلهيّات، أو في النبوّات، أو في المعاد. أمّا الكلام <sup>400</sup> في الإلهيّات، فنقول: إنّا نشاهد هذه الأجرام العلويّة والسفليّة. فالعقل ها هنا يقول: هذه الأشياء إمّا أن يقال إنّه حصل لها مؤثّرٌ، أو لم يحصل لها مؤثّرٌ، وإن <sup>400</sup> كان لها مؤثّرٌ، فالعقل يَعتبر حال ذلك المؤثّر، تارةً بحسب ذاته، وتارةً بحسب تأثيره في هذا العالم. أمّا [ل: ٢٦٨] الاعتبار الأوّل، فهو أنّ ذلك <sup>400</sup> المؤثّر إمّا أن يكون حاصلاً <sup>400</sup> في حيّز وجهة، وإمّا أن لا [م: ٢٦٦] يكون. وأمّا أس: ٨٣٨) الاعتبار الثاني، فهو أنّ ذلك المؤثّر إمّا أن يكون فاعلاً مختاراً يفعل أفعالَه على وفق مصالح ألخلق، وإمّا أن يكون فاعلاً مختاراً يفعل أفعالَه على وفق مصالح ألخلق، وإمّا أن يكون فاعلاً مختاراً يفعل أفعالَه لا يراعي مصالح الخلق.

٤٧٢ سقطت من م.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٧٣</sup> س: آخر وتسلسل.

٤٧٤ "الحجة الخامسة" زائدة في س.

٤٧٥ سقطت من س.

٤٧٦ سقطت من ل.

٤٧٧ سقطت من م.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷۸</sup> م: فإن.

٤٧٩ سقطت من م.

٤٨٠ سقطت من س.

٤٨١ "على وفق مصالح الخلق وإما أن يكون فاعلاً مختاراً يفعل أفعاله" سقطت من س.

فنقول: أمّا الاعتبار الأوّل – وهو قول مَن ينفي المؤثّر – فالقائلون بهذا القول يُحتمل أن يذهبوا إلى ثلاثة أنواع من ٢٨٠ الاحتمالات ٢٨٠. الأوّل أن يقولوا ٢٨٠: "هذه الأجسام واجبةُ الوجود لذو أهما؛ فلا جرم كانت غنيّةً عن الفاعل". الثاني ٢٨٥: "إلها – وإن لم تكن واجبة الوجود لذو أهما – إلاّ إنّ الوجود بها أولى. فلأجل هذه الأولويّة، استغنت عن الفاعل. " الثالث: "إلها محدَثةٌ؛ إلاّ أنّ المحدَث لا حاجة به إلى المؤثّر والفاعل ٢٨٠٠.

و <sup>۲۸۷</sup> أمّا الاعتبار الثاني – وهو أنّ لها مؤثّر أ<sup>۲۸۸</sup> موجباً بالذات – فهذا على قسمين. لأنّه إمّا أن يجوز أن يصدر عن الواحد أكثرُ من الواحد، وإمّا أن لا يجوز. فالأوّل احتمالٌ ظاهرٌ؛ فيقال<sup>۲۸۹</sup> عنده: إنّه تعالى هو المؤثّر في وجود كلّ المكنات على مراتبها الخاصّة المعيّنة. والثاني احتمالٌ ذهب إليه أكثرُ <sup>۲۹۱</sup> الفلاسفة، وتفاصيله <sup>۲۹۱</sup> معلومةٌ.

وأمّاً الاعتبار الثالث – وهو أنّ موجد العالم فاعلٌ مختارٌ، وتكون أفعاله واقعةً على وجه الحكمة ومراعاة مصالح العباد – فهذا قولٌ قال به جمعٌ عظيمٌ من أهل العالم. إلاّ أنّه وقع عليه سؤالٌ: وهو أنّا نَرى العالم مملوءاً من الآلام والآفات؛ فكيف يليق ذلك بالإله الرحيم؟ فلأجل هذا السؤال، افترق أهلُ العالم إلى مذاهب.

٤٨٢ س: و .

٤٨٣ م: الاحتمال.

٤٨٤ س: يقول.

ممه س: والثاني.

<sup>&</sup>lt;sup>2۸۱</sup> م: وللفاعل.

٤٨٧ سقطت من س.

٤٨٨ زيادة في س: و.

٤٨٩ س: فنقول.

٤٩٠ سقطت من م.

٤٩١ ل، م: وتفاصيلهم.

فالمذهب الأوّل ألهم قالوا: "للعالم إلهان، أحدهما حيّرٌ فاضلٌ رحيمٌ، والثاني شرّيرٌ سفيةٌ مؤذ ٤٩٢."

والمذهب التَّاني أهم قالوا: [م: ١٢٧] "العالم إنما حدث بسبب تعلُّق ٢٩٣ النفس بالهيولى. والنفس بالهيولى. والنفس بالهيولى. والنفس بالهيولى. إلا ألف الما تعلَّقت، فالإله الحكيم أوقع ذلك [ل: ٢٦٩] التركيب على الوجه الأصلح الأصوب. فكل 14٤ ما في هذا 2٩٥ العالم من الخير والراحة 2٩١، فهو من عناية الله. وكل ما فيه من الشر والآفة، فهو من جهل النفس."

المذهب الثالث قول المعتزلة؛ و<sup>٤٩٧</sup> هو أن كلّ ما وقع في العالم من الآلام والآفات، فإنّ الله يعوِّض <sup>٤٩٨</sup> عنها يومَ القيامة.

المذهب الرابع: أنّ خَلْق هذا العالم حَصَل فيه خيرٌ وشرٌّ؛ لكنّ الغالب هو الخير. وخَلْقُ الخيرِ حالياً عن الشرّ كان ممتنعاً بعينه ٤٩٩ . وتركُ الخيرِ الكثير لأجل الشرّ القليل شرٌّ كثيرٌ. فاقتضت الحكمةُ خلْقَ هذا ٥٠٠ العالم مع ما فيه من الشرور الكثيرة ٥٠١ .

وأمّا الاعتبار الرابع – وهو أنّ لهذا العالم إلهاً فاعلاً مختاراً، لكنّه لا يراعي مصالحَ العباد ومنافعهم، [س: ١٣٩] بل تارةً يوصل النفعَ إليهم، وتارةً يوصل

٤٩٢ ل: موذي.

<sup>&</sup>lt;sup>29۳</sup> ل: تولد.

ع. توسط <sup>۱۹۱</sup>م: و کل.

٤٩٥ سقطت من ل، م.

<sup>291</sup> م: الخيرات والراحات.

٤٩٧ سقطت من م.

٤٩٨ س: فانما يعرض.

٤٩٩ م: لعينه.

۵۰۰ سقطت من س.

۵۰۱ سقطت من م.

الضررَ إليهم؛ ويفعل ما يشاء من غير ضبط في المصالح والمفاسد — فهذا الاعتبار أيضاً على وجهين. الأوّل  $^{0.0}$ : الّذين أنكروًا النبوّة والوعد والوعيد، و $^{0.0}$  قالوا: "إنّه لا اعتماد على وعده ووعيده، ولا على طاعته ولا على  $^{0.2}$  معصيته"؛ وهم منكروا التكليف. والثاني: الذين  $^{0.0}$  أقرّوا بالنبوّات والتكاليف.

، فهذه هي المذاهب التي ذهب إليها أهلُ العالم. ولنذكر ما<sup>٥٠١</sup> في كلّ واحدٍ منها من المناقب والمعايب<sup>٥٠٧</sup>.

أمّا الاعتبار الأوّل، وهو نفي المؤثّر أصلاً، فهذا الوجوه وأبعدها عن العقل والذوق. والطريق في إبطال هذا القول أن نقول: "هذه الأجسام [م: ٢٧ اب] ممكنةٌ هنه وكلّ ممكن، فلا بدّ له من مؤثّر". فهذا الكلام مبنيٌّ على ١٠ هاتين المقدّمتين الما أمّا بيان ألها ممكنةٌ، ففيه طريقان.

أمّا المتكلّمون، فيقولون: هذه الأجسام محدَثةٌ؛ وكلّ محدَث فهو ممكنٌ؛ وكلّ ممكن فله مؤثّر. أمّا بيان أنّ الأجسام محدَثةٌ، فلأنها لو كانت أزليّةً، لكانت ١١٥ في الأزل إمّا أن تكون ٥١٢ متحرّكةً، وإمّا ١٦٥ ساكنةً. ويمتنع كونما في الأزل ٥١٤

۵۰۲ زیادة في ل: أن.

۵۰۳ سقطت من ل.

۵۰۶ سقطت من س، م.

۵۰۵ س: الذي.

٥٠١ سقطت من س.

۵۰۷ م: المثالب.

۵۰۸ س، م: فهو.

۵۰۹ "وكل ممكنة" زائدة في ل.

۵۱۰ م: على مقدّمتين.

۵۱۱ م: لكان.

۵۱۲ "أن تكون" سقطت من ل، س.

۵۱۳ م: أو.

٥١٤ س: الأول.

متحرّكةً وساكنةً ٥١٥؛ فيمتنع كولها أزليّةً. وهذا دليلٌ مشهورٌ، والكلام فيه معلومٌ.

وأمّا الفلاسفة، فقد بيّنوا إمكانَ العالم من وجوه. الأوّل أنّ أجسام العالم ١١٥ كثيرةٌ؛ [ل: ٢٧٠] وواجب الوجود لا يكون أكثر من واحد. والثاني أنّ أجسام العالم وجودها غير ماهيّاهما ١٥٠ وكلّ ما كان كذلك، فهو ممكنٌ لذاته. والثالث أنّ أجسام العالم منقسمةٌ إلى الأجزاء؛ وكلّ ما كان كذلك، فهو ممكنٌ لذاته ٥١٠ وهذه الوجوه فيها مباحثاتٌ غائصةٌ غامضةٌ ١٩٥، وقد قرّرناها في كتبنا الحقيقيّة ٥١٠.

وأمّا أنّ كلّ ممكن فله مؤثّر، فتارةً تُدّعى فيه البديهة، وتارةً يُدّعى فيه ١٠ الاستدلال. وتمام الكلام فيه مذكورٌ في المطالب العالية، ٥٢١ وفي سائر الكتب.

وأمّا الاحتمال الثاني – وهو أنّ المؤثّر في العالم موجبٌ بالذات – فتمام الكلام فيه مذكورٌ في المطالب العالية. ٥٢٢ ويتفرّع عليه أنّه هل يصدر عنه الكثيرُ، أو الحقّ ٥٢٣ أنّه لا يصدر عنه إلاّ الواحدُ؟ وتمام الكلام في هذين الاحتمالين مذكورٌ في المطالب العالية. ٥٢٤

وأمّا الاحتمال الثالث – وهو إثبات الفاعل المختار الذي يفعل على وفق

10

٥١٥ م: متحرّكة في الأزل وساكنة أيضاً.

<sup>&</sup>lt;sup>011</sup> س: الأجسام.

۵۱۷ س، م: ماهیتها.

<sup>&</sup>lt;sup>01</sup> "والثالث أن أجسام العالم منقسمة إلى الأجزاء وكلّ ما كان كذلك فهو ممكن لذاته" سقطت من س.

٥١٩ "غائصة" سقطت من س. م: غامضة غائصة.

۵۲۰ س: كتب الحقيقة.

۵۲۱ المطالب العالية، ١، ٧٤ - ٩٠.

۵۲۲ المطالب العالية، ۳، ۷۷ – ۱۰۰۰.

<sup>&</sup>lt;sup>۵۲۳</sup> م: الكثير أو الواحد والحقّ أنّه.

۵۲۶ المطالب العالية، ٤، ٣٧٣ – ٣٩٧.

الحكمة والمصلحة – فأوّل ما فيه أنّ هذا [م: ١٢٨] بناءٌ على أنّ الحُسنَ والقُبحَ<sup>010</sup> معتبَران في أفعال الله وأحكامه؛ وهو في غاية الصعوبة، على ما بيّناه في المطالب العالية. <sup>611 ثمّ،</sup> بعد تسليمه، فإنّه يتفرّع عليه المذاهبُ الأربعة التي ذكرناها، وفي كلّ واحد منها<sup>01۷ سؤالاتٌ و<sup>01۸ </sup>غوامضُ.</sup>

وأمّا الاحتمال الرابع – وهو [س: ١٣٩ب] إثبات الفاعل المختار الذي لا يراعي المصالح ٥٣٠، بل يفعل كيف شاء وأراد – ففيه أيضاً غوامضُ ومباحثُ ٥٣٠ ومشكلاتٌ.

ثمّ بعد النزول عن هذه المقامات الأربعة، فهل يمكننا أن نقطع بأنّ الله مدبّر العالم بكلّيّته هو الله تعالى؟ أو يجوز أن يقال: ها هنا وسائطُ من الأرواح والأجسام و الله و تخليقه؟ فهذا أيضاً مقامٌ صعبٌ عسرٌ.

واعلم أنّكُ متى أحطتَ بهذه المقامات العالية والمقدّمات الرفيعة الشريفة، ووقفتَ على ٥٣٤ ما في كلّ واحد منها من ٥٣٥ السؤالات المشكلة والاعتراضات الغامضة، علمتَ أنّ المعرفة اليقينيّة صعبةً، وأنّ الجزم في كلّ بابِ بحيث يكون

٥٢٥ س: الحَسَن والقبيح.

٥٢٦ المطالب العالية، ٣، ٥٠٥ – ٣٣٩.

۵۲۷ سقطت من م.

۵۲۸ سقطت من س.

۵۲۹ س: مصالح.

۵۳۰ سقطت من س.

۵۳۱ س: ان.

۵۳۲ ل، م: أو.

۵۳۳ سقطت من م.

۵۳۶ سقطت من س.

۵۳۵ س: في.

خالياً عن المرية ٥٣١ والاضطراب عزيزٌ. وإذا كان الأمر ٥٣٧ كذلك، فالشوق شديدٌ، والحرمان عَالبٌ، والآلة ضعيفةٌ، والمطلوب قاهرٌ.

# [خاتمة]

وإذا وقفت ٥٣٨ على هذه [ل: ٢٧١] الأحوال، صارت اللذّات الحسيّة حسيسةً ٥٣٩، واللذّات الخياليّة مستحقَرةً. وأمّا اللذّات العقليّة، فلا سبيل إلى الوصول إليها، والقُربِ ٥٤٠ منها، والتعلّق بها ١٤٥. فلهذه الأسباب نقول: ليتنا على العدم [م: ٢٨ اب] الأوّل! و ليتنا ما شاهدنا هذا العالمَ! وليت النفس لم تتعلّق بهذا البدن! وفي هذا المعنى قلتُ:

وأكثرُ سعي العالَمين ضلالُ وحاصلُ دنيانا أذى ووبالُ سوى أن جمَعنا فيه قيلَ وقالوا فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا والمحدد رجالٌ فزالوا والجيالُ حبالُ حبالُ عبالُ عبالْ عبالُ عبالُ عبالْ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالْ عبالُ عبالِ عبالُ عبالْ عبالُ عبالُ عبالْ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالْ عبالْ عبالْ عبالْ عبالْ عبالْ عبالُ عبالْ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالُ عبالْ عبالْ عبالُ عبالُ عبا

نهايةُ أقدامِ العقول عقالُ وأرواحنا في وحشة مِن جُسومِنا ولم نستفد مِن بحثنًا طولَ عمرنا ١٥ وكم قد رأينا مِن رجالٍ ودولة وكم مِن جبالٍ قد عَلَت شرفاتِها

<sup>&</sup>lt;sup>۵۳۱</sup> المرية والمُرية: الشك والجدل.

۵۳۷ سُقطت من ل.

۵۳۸ س: وقعت.

۵۳۹ سقطت من س.

۵٤٠ س: والتقرب.

٥٤١ "والتعلق بها" سقطت من س.

<sup>&</sup>lt;sup>۵٤۲</sup> م: يا ليتنا.

۵۲۳ س: فزالوا.

٥٤٤ من البحر الطويل.

واعلم أي بعد التوغّل في هذه المضائق، و<sup>620</sup> التعمّق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق، رأيتُ الأصوبَ الأصلحَ في هذا الباب طريقةَ القرآن العظيم والفرقان الكريم، وهو تركُ التعمّق والاستدلال بأقسام أحسام السموات والأرضين على وجود ربّ العالمين، ثمّ المبالغة في <sup>621</sup> التعظيم من غير خوض في التفاصيل. فأقرأ في التنزيه قولَه <sup>621</sup>، "اللهُ الغنيُّ وأنتُمُ الفُقَراءُ"؛ <sup>620</sup> وقولَه، "ليّس كمثله شيءٌ"؛ <sup>620</sup> وقولَه، "ليّس كمثله شيءٌ"؛ <sup>630</sup> وقولَه، "ليّس كمثله شيءٌ"؛ <sup>630</sup> وقولَه، "ألي هُو اللهُ أَحَدُ". وأقرأ في الإثبات، "الرَحمَنُ عَلَى العَرشِ استوَى"؛ <sup>630</sup> وقولَه، "يكافُونَ رَبَّهُم مِن فَوقهم"؛ <sup>631</sup> وقولَه، "إليه يَصعَدُ الكَلمُ الطيِّبُ". <sup>631</sup> وأقرأ [س: ١٤٠] في أنّ الكلّ من الله قولَه، "قُلْ كُلِّ مِن عند الله". <sup>631</sup> وفي تنزيهه <sup>630</sup> عمّا لا ينبغي قولَه، "مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن مَسَيّةَ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن مَسَنّةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن مَسَيّةً فَمِن نَفسكَ". <sup>631</sup> من فَسكَ". فقال القانون، فقسُ.

وَّ أَقُول مِنَ صميم القلب، ومن داخل [م: ٩٦ أ] الروح٥٥٠: إني مقرٌّ بأنَّ كلَّ ما كان٩٥٠ هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجلّ فهو لك، وكلّ ما فيه عيبٌ أو٥٥٩

٥٤٥ "المضائق و" سقطت من س.

۵٤٦ س: و.

٥٤٧ زيادة في م: تعالى.

۵٤۸ محمد ۳۸.

<sup>&</sup>lt;sup>۵۲۹</sup> الشوری ۱۱.

۵۵۰ طه ٥.

۵۱ النحل ۵۰.

<sup>&</sup>lt;sup>۵۵۲</sup> فاطر ۱۰.

۵۵۳ النساء ۷۸.

۵۵۶ س: التتريه.

۵۵۵ النساء ۷۹.

٥٥٦ س: داخل الروح وصميم القلب.

۵۵۷ سقطت من س، م.

۵۵۸ م: و.

نقصٌ فأنت من ذرّات مخلوقاتك. ومقرّ بأني ما مدحتُك بما يليق بك؛ لأنّ المدائح حقيقة ذرّة من ذرّات مخلوقاتك. ومقرّ بأيي ما مدحتُك بما يليق بك؛ لأنّ المدائح محصورةٌ في نوعين. َ إمّا في شرح صفات الجلال، وهو ٥٠٠ تنزيه الله عمّا لا ينبغي؛ وإمّا في شرح صفات الإكرام ٥٠١، وهو وصفُ الله بكونه خالقاً لهذا العالم. أمّا الأوّل، ففيه سوء أدب من بعض الوجوه؛ لأنّ الرجل إذا قال [ل: ٢٧٢] للسلطان: "أنت لستَ بأعمى، ولستَ بأصمّ ولا بأبرص"، فإنّه يَستوجب ١٥٠ الزجرَ والحجرَ. وأمّا الثاني، ففيه سوء أدب؛ لأنّ جميع كمالات المخلوقات بالنسبة إلى كمال الخالق نقائص؛ فشرحُ كمالِ الخالق بنسَبٍ إضافيّةٍ ٥١٥ إلى المخلوق ١٥٥ سوءُ أدب.

فيا رُب العزّة! إن <sup>011</sup> مقرّ بأني لا أقدر على مدحك إلاّ من أحد هذين الطريقين. ومقرّ بأنّ كلّ واحد منهما لا يليق بجلالك وبعزّتك. ولكني كالمعذور؛ حيث <sup>010</sup> لا أعرف شيئاً سواه، ولا أهتدي إلى ما هو أعلى منه.

فأسألك  $^{010}$  بوجوب وجودك، وكمال جودك، وهُويّة ألوهيّتك، وكمال صمديّتك، وبتلك الحقيقة التي لا يعرفها أحدٌ إلاّ أنت، وبتلك الكمالات التي لا يعرفها أحدٌ إلاّ أنت، أن تعفو عني في  $^{019}$  كلّ ما أخطأتُ، وأن تقبل مني

۵۵۹ س: فهمي وعقلي.

۵۱۰ ل: فهو.

<sup>&</sup>lt;sup>011</sup> س: الالتزام.

۵۱۲ س: فانتم يستوجبوا.

۵۱۳ س، ل، م: بسبب إضافته.

۵۱۶ م: المخلوقات.

٥٦٥ قارن: التفسير الكبير، ١، ١٢٥.

۵۱۱ س: انا.

۵۱۷ سقطت من س.

۵۱۸ س: واسالك.

۵۱۹ سقطت من ل.

كلَّ ما ارتضيتَه مني من الأعمال التي أتيتُ بما [م: ٢٩ اب] بمددِ توفيقك و ٥٠٠ برحمتك ٥٠١ وفضلك، يا أرحم الراحمين! ٥٧١

كتبتُ من أوّل الرسالة، إلى أوّل باب ذمّ اللذّات الخياليّة، في بلدة هراة. وكتبتُ إلى آخره في بلدة خوارزم في دار السلطان، في آخر الرابع عشر من شعبان - خُتم بالروح والراحة والريحان - سنة أربع وستمئة. ٥٧٣

۵۷۰ سقطت من ل.

۵۷۱ م: ورحمتك.

<sup>&</sup>lt;sup>۵۷</sup> ل: قال المصنف رحمه الله. س: وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. م: وصلّى الله على سيّد الخلائق محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

۵۷۳ "كتبت من ... أربع وستمئةً" في ل فقط.